# مواطن لشعوب لاسلامية



محمودس كر

حرار الارتقاط المعادة والشتوالتونين ص ب ١٣٤٧ - بيروت

## مواط الشعوب الاسلامية



محمو دست كر



حقوق الطبع محفوظة

الطبعة الأولى ١٣٩٠ھ – ١٩٧٠م

# دِلْسُمُّالِحُجُّالِجُهُالِحُمُّالِ

#### مقدمة :

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحتى ليظهره على الدين كله ولو كره المسركون ؛ وصلى الله على نبيه محمد خاتم النبيين وإمام المجاهدين وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه إلى يوم الدين وبعد :

كنت قـــد نشرت بمض مقالات عن تركستان (١٠ في مجلة حضارة الإسلام ، وشاء الله ــ سبحانه وتعالى ــ أن لا يستمر تتابعهـــا فتوقفت ، وما أن حجبت حتى تلقيت العديد من الرسائل تطالبني كلها بمتابعة الكتابة وتلح علي ، ولما لم أفو إلا

<sup>(</sup>١) تركستان: منطقة واسعة تشهل الجزء الأعظم من آسيا الوسطى . أهمل سكانهـــا عقيدتهم فتوزعوا أيدي سبأ ، وقسمت أرضهم إلى قسمين: شرقي يقع ضمن حدود الصين وتحت سيطوتها ويعرف باسم تركستان الصينية ، وغربي ويخضع للاستمار الروسي ويعرف باسم تركستان الروسية ، وكل قسم رزع بدوره إلى أقسام وأجزاء .

على الامتثال وهم لا يعلمون وفقهم الله أن التأخر ليس منجهتي، لذا عمدت إلى جمع ما نشر وإتمام البحث عن القسم الأول ،وكان مما كتب إلي، يبين أن الناس قد أصبحوا في بعد تام عن هـــذه المواضيع وجهل حق كاد بأتي عليها النسيان .

احتلت روسيا هذه المناطق وابتلمتها منذ أكثر من قرن ، وأصبحت من ضمن أراضيها ، وصارت دراستها بقمة من أرض واسمة فلا يتمرض لها إلا بقليل من المناية ، بمد أن كانت تدرس لوحدها ، فتوسم أجزاؤها ، وتمحص مناطقها .

تغيرت أسماء المناطق وتبدلت أسماء المدن ، فلم يعد يذكر لتلك المراكز التي حملت شعلة الحضارة فترة من الزمن ، واقترنت بها ، فزالت معالمها ، وامحت حضارتها ، ودرست آثارها وأهملت جغرافيتها ، ولم يعد منها في الذاكرة إلا معلومات بسيطة من خلال مقتطفات من الأدب أو شذرات من التاريخ أو من أسماء علما شا الذين لمعوا فأضاءوا الكتب بعلهم وأناروا الطريق لمن بعدهم.

اعتبرت روسيا تاريخ المنطقة قد ابتدأ منذ دخولها إليها ، فأهمل الماضي وحيل بينه وبين الشعب ، واعتبر مذلة وج هلية.

تقوقمنا في مناطقنــا متخذين الجنس أساساً لكل اعتبار ، فتركنا دراسة تلك الأمصار التي ارتبط تاريخها بتاريخنا حقبة من الزمن ليست قصيرة ، فضاعت ممالما عنا ، وإن بقيت في الذكريات عند القليل النادر من العلماء فنقف عليها كالأطلال .

فقدنا كل مساعدة منهذه الأمصار لبعدنا عن العقيدة وجهلنا لهم وجهلهم لنا ، وهذا ما دفعني للكتابة عن هذه المناطق رغم صعوبتها لقلة المعلومات وتضارب الإحصائيات وعدم الثقة بصحتها ، وأعترف من الآن أذني لم أستطع أن أؤدي الموضوع حقه ، ولم أقم بالواجب الذي يترتب على ولمل في بعض العذر بسبب الصعوبات التي ألحت عنها .

لم أحساول أن أتوسع في البحث توسع العالم الجفرافي ولا الباحث الاجتماعي ولا المؤرخ والناقد ، وإنما أحاول أن أعطي المعلومات التي يحتاج إليها القراء الذين يريدون أن يطلموا على المنطقة ويتمرفوا على أوضاع إخوانهم المسلمين في بقاع الأرض ، والله من وراء القصد .

ربيع الأول ١٣٨٦ه حزيرات ١٩٦٦م

محمود شاكر

### تركستان

في أواسط آسيا ، وبين المرتفعات (١١) ، تمند حوضة كبيرة كانت تملؤها المياه ، ردمتها الرواسب والمجروفات ، حملتها إليها الأنهار المنحدرة من الجبال العالمية المحيطة بها التي تتلقى الأمطار لارتفاعها ، فتتشكل منها تلك المجاري المائية . أما وسط الحوضة فمنخفض وبعيد عن أثر البحر ، ما جعل الأمطار قليلة (٢١) وكان صيف المنطقة حاراً لأهبا ، استطاعت هاده الحرارة اللافحة ، أن تبخر كميات كبيرة من المياه المتجمعة في الحوضة ، كا أن الشتاء جاف بارد ، فلا تجلب الرياح الغربية إلا كميات ضئيلة جداً من المطر ، تهطل على جنوب الحوضة ، هذا المناخ أتى

<sup>(</sup>١) المرتفعات المحيطة بالحوضة هي ضهرة كاذاكستان وجبال اورال من الشمال ، والجبال العالية التي تؤلف الحدود مع إيران وافغانستان والصين والتي تشكل أيضاً فيرغيزيا وفرغانسة ، وأهم هذه الجبال هضبة بامير ، وهندكوش وتيان شان وآلتاي وآلاي .

 <sup>(</sup>٣) تتلقى المنطقة أمطاراً أقل من ٢٠٠ مم ، والمناطق التي تقل أمطارها
 عن هذه الكمية تعتبر صحراوية ، والأمطار صيفية في الشمال وشئوية في الجزء الجنوبي .

على معظم مياه البحيرة ، ولم يبق إلا آثار منها ، أهمها بحر قروين (١) ، وبحر آرال (٢) ، وبعض المياه المتجمعة على شكل بحيرات صغيرة أو مستنقعات قليلة ، تنتهي فيها بعض المجاري المائية التي لا تستطيع تجاوزها لقلة وشح مياهها، وشدةالتبخر، ولولا المياه الغزيرة (٣) التي تصل إلى المساحات المائية الواسعة ، لزالت معالمها ، وامحت آثارها .

في هذه المناطق الصحراوية عاشت قبائل ، فرضت عليها الطبيعة الارتحال ، وأجبرها الكلاً على الانتقال ، يعود معظمها إلى أصل تركي ، هذا الأصل أعطى المنطقة اسم تركستان (٤).

\_\_\_\_\_

 <sup>(</sup>١) أطلق عليه أيضاً بحو جرجان ، بحو طبرستان وبحو الحزر ، وسطح مياهه في الشهال يبلغ : ٢٦ م .

<sup>(</sup>٢) وأطلق عليه أيضًا اسم بحيرة خوارزم .

 <sup>(</sup>٣) أهم المياه التي ترفد بحر قزوين هو نهر الفولفا أطول أنهار أوربا ، وأهم
 المياه التي تصل إلى بحر آرال نهرا سيحون وجيحون .

<sup>(</sup>٤) يقصد به ( تركستان )بلاد الترك ومثلها افغانستانوهندستان وكردستان أى بلاد الافغان وبلاد الهند وبلاد الكرد .

فاعتنقت جميماً الإسلام ، وإذا بالعلماء الافذاذ (١) يخرجون منها فيخدمون الدين بعلمهم ونتاجهم ، بل خدموا الممالم ، فالإسلام دين البشرية جماء .

\_\_\_\_

### (١) من العلماء الذين نشأوا من هذه المنطقة :

- ١ ـ الإمام البخاري المتوفى عام ٦ ه ٧ ه و.و إمام الحديث .
- ٧ ـ الإمام مسلم المتوفى عام ٢٦١ ه من أنمة علم الحديث .
  - ٣ \_ الترمذي المتوفى عام ٧٧٩ ه من أنمة الحديث .
  - ٤ ـ النسائي المتوفى عام ٣٠٣ ه من أمَّة الحديث .
- ه ـ الطبري المتوفىءام ٣١٠ وهو صاحب التفسير والتاريخالمووفين.
- ٢ ـ الحوارزمي المتوفى عام ٢٥، ه وهو ابن أخت الطبري وكان
  يحاضر في أعبار العرب وأيامها وروايتها ، ويدرس كتب اللفــة
  والنحو والشمر ، وشمره لا يقل عن نثره .
- ٧ ـ ابن سينا المتوفىعام ٧٨ ٤ ه الطبيب والأديب والفيلسوفالمعروف .
- ٨ ـ الغزالي المتوفى عام و ٠ و الإمام أبو حامد الغزالي حجة الاسلام
  وصاحب كتاب إحماء علوم الدن .
  - ٩ ـ الزمخشري المترفي عام ٣٨ ه ه وهو من أنمة التفسير .
    - ١٠ البيهةي المتوفى عام ٦٥ ه ه وهو من أنمة الحديث ،

إضافة إلى علماء كثيرين لا يعدون ، وواضع أن هؤلاء من أتمـة العلم الكبار . بعد معركة نهاوند (۱) الحاسمة بين المسلمين والساسانيين ،أمر الخليف قد بن الخطاب (۲) – حسب نصيحة الأحنف بن قيس (۳) – الجيوش الإسلامية بالانسياح في بلاد فارس ، وأرسل قادة سبعاً ، وجه كلا منهم لجهة ، وكان الأحنف بن قيس هو قائد الجبهة الشرقية .

وكان يزدجرد قد سار إلى خراسان (ئ) ، وأقام بمرو (°) ، فسار الأحنف نحو مدينة هراة (٦) ففتحهـــا ، ثم سار نحو مرو

\_\_\_\_\_\_

 <sup>(</sup>١) نهارند بلدة تقع إلى الجنوب الغربي من طهران اليوم على بعــــد ٤٠٠ كم
 وجنوب مدينة همدان ، وكان المسامون بقيـــــادة النعمان بن مقرن ثم
 حذيفة بن اليان .

<sup>(</sup>٣) عمر بن الخطاب الخليفة الثاني كانت خلافته ( ١٣ ـ ٢٤ هـ ) ( ٣٠٠ ـ ٢٠٠) .

 <sup>(</sup>٣) الأحنف بن قيس : واسمه الضحاك وقيل صخر ، أسلم أيام الرسول صلى
 الله عليه وسلم وتوفى سنة ٦٧ ه .

<sup>(</sup>٤) خراسان: هو الاقليم الشرقي من بلاد فارس، وكان يطلق على منطقـــة حاضرتها مدينة مرو ومن مدنها هراة ونيسابور وبلخ وسرخسوطالقان، وتقع هذه المنطقة اليوم في ثلاث دول هي إيران وافغانيشان والاتحـاد السوفييق.

<sup>(</sup> ٥ ) مدينة مرو تقع اليوم في تركستان في ظل الاستمار الروسي .

<sup>(</sup>٦) هراة : مدينة تقع اليوم شمال غربي افغانستان .

فافتتحها ؛ وفر نزدجرد إلى بلخ (١) ؛ واستنجد بملك الصين وقبائل الصغد (٢) والترك ، وجاءته الجمــوع الكثيرة ، وظن بالنصر عندما رأى ذلك ، وحلم باستمادة مدينة مرو ، ولكن ظنه خاب ، وهزم هزيمة منكرة ، ولم تفن عنهم كثرتهم شيئًا ، وضاقت عليهم الأرض بمــــا رحبت وانهزموا مدبرين . كانت القوتان غــــير متكافئتين ، جموع محتشدة لا تحصى ، وأعداد منتشرة ، تملُّ السهول والآكام ، تنظر إلى أعدادها ، فتغرهــا كثرتها ، ويغلب علمها الظن أنها لا تقهر ، عدتهــــا الحشود ، ونصيرها مضاء السلاح ، تجمعها روابط الدنيا ، ويشجعها الطمع في الأسلاب والنهب وحب سفك الدماء ، ويجانب هـذه القوة حفنة من الرجال ، تضمع بين أعدائها ، ولكن سلاحها الإيمان ، ورابطها الدن ، والموت في سبيل الله أسمى أمانيها . وما هي إلا جولة خاطفة حتى تفرقت الجماهير الغفيرة ، ولاذت بالفر ار، وانهزم الكفر ٬ وعلت راية الإءـــان ٬ وانتهى الأمر يوصول المسلمين إلى نهر جمحون ( اموداريا ) . وخلصت خراسان للفاتحين الجدد .

وحاول بعض الأمراء من خراسان السيطرة على المنطقة في

 <sup>(</sup>١) بلخ : مدينة تقع شال افغانستان جنوب نهر جيحون وهي عاصمة
 اقليم باكتريا .

 <sup>(</sup>۳) الصفد: بلاد تمتد على مسيرة خمسة أيام وفيها قرى كثيرة بين سمرقند
 وبخارى وير فيها نهر يعرف بنهر الصفد .

عهد الحليفة عثمان بن عفان (١) ، ففزاها عبدالله بن عامر (٢) في عام ( ٦٩١ م ) ، فصالحه أهلها ، فوجه الأحنف بن قيس ففتح طخارستان (٢) .

وبعد مضي خمس سنوات بدأت الفتنة في أرض الإسلام ، أشمل نارها أحد اليهود وهو عبدالله بن سبأ (٤٠) فعادت الفوضى إلى أرض خراسان ، واستطاع معاوية (٥٠) أن يعبد فتحها من جديد ، فاستقر فيها الإسلام نهائيا ، ولم يعد للكفر أية جولة . ولم يتجاوز المسلمون نهر جيحون مطلقاً إلا في غزوات على شكل غارات، حدث أرسل معاوية عبيدالله بن زياد إلى وخراسان عبر

 <sup>(</sup>۱) عثان بن عفان: الحليفة الثالث وكانت خلافته ( ۲۰.۶ - ۳۳ هـ)
 ۲.۶ - ۲۰۶ م)

 <sup>(</sup>٣) عبدالله بن عامر : وهو أمير البصرة الذي خلف أبا موسى الأشمري ،
 وكانت مفازي البصرة فارس وخراسان بينما كانت مفازي الكوفة الري وأذربيجان .

<sup>(</sup>٣) طخارستان : ولاية كبيرة في أعالي جيحون .

 <sup>(</sup>٤) عبدالله بن سبأ : رهو أحد اليهود الذين أظهروا الاسلام ، وأبطنوا
 الكفر ، وهذه الطريقة يتبعها اليهود إلى الآن ، ويهود الدوغة في تركيا
 ردوره في إسقاط الحلافة والدعوة للقومية الطورانية معروف .

<sup>(</sup>ه) مصاوية بن أبي سفيان : مؤسس الدولة الأموية وقد كانت خلافته ( ۲۱ – ۲۱ ه – ۲۱۱ / ۲۸۰ م ) .

نهر جيحون وجاء بخارى ، ففتح بيكند (۱) وحاصر بخيارى عام (٥٤ مـ ٢٧٣ م) وصالحه أهلها وكانت ملكتهم امرأة تسمى الحاتون تحكم نيابة عن ابنها طفشادة ، ثم عزل عبيدالله بن زياد ، وتولى أمر خراسان سعيد بن عثمان بن عفان ، فأغار على بخارى فانتصر عليهم ، وكان أهل الصفد معهم ، وجدد الصلح بين الطرفين ، كما أغار على سحرقند . ويقال أن قثم بن العباس بن عبد المطلب قد استشهد في سحرقند ، وهو ابن عم النبي عليهم وله فيها ضربح ويعرف هناك باسم « مزار شاه زنده » أي السلطان الحي ، كما يقول بعضهم إنه قد استشهد في مدينة مرو .

تولى أمر خراسان مسلم بن زياد بن أبيه فألف جيشا ، واتجه نحو بخارى فصالحه أهلما ، ولكنهم لم يلبثوا أن نكسوا ، فأرسل إليهم المهلب بن أبي صفرة ، فانتصر عليهم . وقد عرفت البلاد التي وراء نهر جيحون باسم بلاد ما وراء النهر .

وقد توقفت الفتوحات بعد معاوية فترة ولم تتقدم شيئاً ، حيث شغل المسلمون بأوضاعهم الداخلية الناشئة عن الخلافة ، تلك الحوادث المعروفة في التاريخ والتي سببت انقسام المسلمين وانشغالهم عن الفتوحات ، وهدا طبيعي فكل انقسام يحدث في الداخل ، وكل فتنة تحدث ، وكل تشجيع لصف دون الآخر،

<sup>(</sup>۱) بیکند : مدینة بینبخاری وجیحون علی بعد ٤٤ کم من بخاری.

ومعاداة لقسم دون الثاني ، إنما هو تأخير في التقدم الخارجي ؟ ووقوف في وجه النشاط الإسلامي. وما انقسام العرب والمسلمين اليوم بخاف على ذي عقل ، ومن المسؤول عن هسذا الانقسام والتفرق والاختلاف والتمزق. وفي كل فترة نجد أنصاراً للأعداء يمملون على محاربة الحركة الإسلامية ، ومضايقة قادتها حباً في السيطرة والشهرة ، وسيراً في ركب أعداء الإسلام ومداهنتهم أمثال هيلاسيلاسي عدو الإسلام، وهذا ما دعا اليوم إلى الوقوف في وجه انتشار الإسلام وخاصة في افريقية ، وبالوقت نفسه ساعد على نشاط التبشير والاستمار في قلب تلك القارة التي هي الجمال الوحيد للصراع بين الإسلام والمسيحية ، بسين الإسلام وأعدائه على اختلاف أنواعهم ، كا أنها الجمال للصراع بين الإسلام وأعدائه على اختلاف أنواعهم ، كا أنها الجمال للصراع بين الأفكار والمسكرات وأخيراً الصراع بيننا وبين إسرائيل .

وفي أيام عبدالملك بن مروان (١) ولي أمر المشرق الحجاج بن يوسف الثقفي ، فولى على خراسان المهلب بن أبي صفرة ، فأغار عبد الرحمن بن محمد على كابسل (٢) ، ثم ولى يزيد بن المهلب ، ثم أخاه الفضل ، وأخيراً عزله الحجاج ، وولى مكانه قتيبة بن مسلم الباهلي ( ٨٨ه – ٧٠٦ م ) فعبر جيحون ، وحاصر مدينسة الباهلي ( ٨٨ه – ٧٠٦ م ) فعبر جيحون ، وحاصر مدينسة

<sup>(</sup>٢) كابل ، عاصمة بلاد الافغان اليوم .



بيكند ، وقد لقي عنتاً شديداً في الاستيلاء عليها لأنها كانت على غاية من التحصين ، ثم فتح مدينة نخارى ، ثم مدنخوارزم ، ثم فتح سمرقند (١) عاصمة الصفد ، وبنى فيها مسجداً ، ثم عاد إلى مرو ، وفي العام التالي غزا بلادالشاش ( طاشقند ) وفرغانة ،

<sup>(</sup>۱) محرقند: تقع على بعد ۷ كم جنوب بهر زرافشان ، حاصرها سعيد بن عنمان والي خراسان سنة ه ه ه ، ثم فتحها قتيبة ، احتلها الروس سنة ۸۲۸ م رجعلوها عاصمة زرافشان ، والآن تقيم جمهورية اوزبكستان.

ثم اتجه نحو الشرق وفتح مدينة كاشغر وكان ذلك في خلافــــة الولىد بن عبد الملك (١).

وكان أهل بخارى يسلمون ثم يرتدون حين يعود المسلمون ، وكان قتيبة قد حملهم على الإسلام ثلاث مرات ثم عادوا فارتدوا وكفروا ، وقد حارب قتيبة في المرة الرابعة ، واستولى على المدينة ، وأظهر الإسلام بمد عناء كبير ، وغرسه في قلوبهم ، علمم بكل الطرق، فكانوا يقبلون على الإسلام في الظاهر، ويعبدون الأصنام في السر ، فأمر قتيبة أهل بخارى أن يعطوا نصف بيوتهم للمرب المسلمين ، ليقيموا ممهم ، ويطلموا على أحوالهم، وبهذا انتشر الاسلام ، وبنيت المساجد، وأزيلت آثار الجوسة .

وكان قتيبة يأمر المسلمين أن يخرجوا معهم أسلحتهم أتنساء ذهابهم لصلاة العيد حيث كانوا لا يزالون يخشون بأس الجوسية، وأصبحت بعد ذلك سنسة إلى اليوم ، يخرج كل صاحب سلام ِ سلاحه أثناء ذهابه لصلاة العيد .

وقد بنی أول مسجد فی بخاری عام ( ۹۹ه – ۷۱۴م ) وقد جدد هــــــذا المسجد ومنارته عام ( ۵۱۵ ه – ۱۱۲۱ م ) بأس أرسلان خان . ويعتبر هذا المسجد ومنارته من أهم آثار بخاری

<sup>(</sup>۱) الوليد بن عبد الملك ، الخليفة الأموى السادس وكانت خلافته ( ۸۷ – ۸۹۷ هـ - ۷۰۰ – ۷۰۱م) .

الإسلامية ، وقد حول هذا المسجد بعـــد الثورة الشبوعية إلى متحف ومكتبة ، ووضعت أمامه النماثيــل ، وسميت المكتبة اسم ( مكتبة ابن سينا ) .

وقد أسلم ملك بخارى طغشاده بن الخاتون على يد قتيبة وبقي ملكاً عليهـــا ، وأنجب ولداً أسماه قتيبة حماً بالفاتح ، ولكن هذا الولد قد ارئد أيام أبي مسلم الخراساني الذي قتله ، كذلك اتبع بعض أبناء طغشاده دعوة المقنع (١) الذي ثار أيام المهدي .

عندما فتح المسلمون مدينة بخارى اقيم بجانب أمير بخارى عامل عربى تابىع لأمير خراسان الذي كان يقيم في مدينة مرو . وقد سميت مدينة بخارى باسم قبــة الإسلام بسبب الإمام الىخارى .

وفي عهد سليان بن عبد الملك (٢) عاد لولاية المشرق يزيد ن المهلب ثم عزل بعد وفاة سليمان ، وأخذ الولاية مسلمة بن عبد الملك (٣) عزل عمر بن هبيرة ، وولى مكانـــه خالد بن عبدالله

<sup>(</sup>١) المقنع : واسمه هاشم بن حكيم . (٢) سليان بن عبد الملك : الحليفة الأموي السابع وكانت خلافته ( ٩٧ ـ . ( , ٧١٧ - ٧١٥ - \* ٩٩

<sup>(</sup>٣) هشام بن عبد الملك : الخليفة الأموي العاشر وكانت خلافته ( ١٠٦ ـ . ( c v & v - v Y & - A 1 7 7

القسري ، وفي هذه الأثناء دخل أهل سمرقند وكافة بلاد ما وراء النهر في الإسلام ورفعت عنهم الجزية (١١ ، وكان داعية الإسلام صالح بن طريف ، ويكنى بأبي الصيداء ، ولم تكن بقمة من أرض الإسلام لتخلو – والحمد لله – من داعية من الدعاة في أي فترة من فترات التاريخ مها كالت المنطقة على ضعف من الماءاء والصلة ببقية أجزاء العالم الإسلامي .

ثم ولي أمر خراسان يوسف بن عمر الثقفي ، ثم نصر بن سيار ، وكان العرب قد فتحوا تلك الأرجاء ، واستقروا فيها ، وكانت اليانية أكثر الفئات سكناً لتلك البقعة . وبعد هذا الاستقرار ، استرخت النفوس ، ومالت إلى الدعة والخلود ، ثم بدأ التنازع ، وظهر بين القبائل ، وثارت المصبية ، وانقسم العرب إلى يمانية ومضرية ، وساد العداء بينها ، واشتعلت نار الحرب عندما لم يجدوا من يحاربونه ، ونسوا الأمر الذي ذهبوا من أجله وهو نشر الدين والدعوة إلى الله والجهاد في سبيله .

<sup>(</sup>١) الجزية : مبلغ من المال يفرض عل أهل الكتاب الذين هم في حماية المسلمون ومقابل ذلك يعفون من الجهاد ودفع الأعداء ، وبردها إليهم المسلمون إذا لم يستطيعوا حمايتهم ، ولكن بعض خلفاء بني أمية غلب عليهم الجشم ، فكانوا يبقون الجزية على الذين يسلمون في سبيل إبقاء بيت المال على حالة كبيرة من الغنى حق كان أيام الحليفة العادل عمر بن عبد العزيز فوفع الجزية عن أسلم . وكتب إليه بعض عماله أن هذا التصرف قد أفقر بيت المال وجعل كثيراً من الناس يسلمون هرباً من الجزية فود عليه الجواب الحالك : « إن الله بعث عمداً هادياً ولم يبعثة جابياً » .

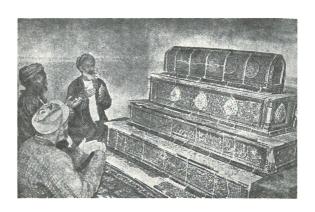

قبر قثم بن العباس في مدينة بخارى كما يزعمون

وكان نصر بن سيار زعيم المضرية هو والي المنطقــــــة رغم قلة المضرية ، وكان أسد بن عبدالله القسري هو زعيم اليمانية .

هذه العصبية أثارت عصبيات أخرى ، فالمناداة بالعربية أثار الفارسية ، وقامت الدعوة إليها ، بينا كان الدين يجمع بينهها ، فتفرقت الأمة ، وتقطمت أوصالها ، وما استحكمت العصبية في أمة إلا فرقتها فرقاً، ومزقتها مزقاً، وجزأتها قطماً، وما تفرقت أمة إلا ذلت ، وما أصاب الذل أمة إلا سطا عليها أكثر أهل الأرض شراً ، وأقلهم قدراً ، وأحطهم أمراً ، وما أصابنا ما أصابنا إلا بعد أن تقوقمنا على أنفسنا في المناطق الناطقة بالضاد ، وفرقنا أصحاب الأطاع ، وشتننا أهل الهوى، وتركنا الدعوة للفكرة ، وقمنا على أساس العصبية ، وهذا ما دعا الآخرين لردالفعل ، فنادى الكرد لقوميتهم ، وسطا علينا أحل أهل الأرض ( اليهود ) .

واستفاد أبو مسلم الحراساني داعية بني العباس من هذهالتفرقة فضم إلى جموعه :

اليانية المعارضة للمضرية وزعيمها نصر بن سيار ،
 ويطمعون في الولاية والنفوذ لكثرتهم ، وينقمون على
 ولاية الأقلمة .

 لناقمين على الأمويين لدعوتهم العصبية ، وإهمال الدعوة الدينية .

٣ – الداعين إلى المصبية الفارسية كرد فعل على الدعوة
 الأمرية .

إ ـ الناقمين على الحكم الأموي المستأثر بالحكم ، والمصادي
 لآل المدت .

إضافة إلى الآراء الشخصية والأطباع الفردية. وأحسنصر بن

سيار بهذه التفرقة وشعر بغطر العصبية ، ولكن بعد أن فات الأوان ، فالنار قد اشتملت ولا يكن إخمادها بشكل سهل ، وخاصة أنه هو من دعاتها (١١)وبدلاً من أن يخمدها بنبذالعصبية والدعوة إلى الرابطة الدينية ، استنجد بعصبيته ، وأهمل باقي الفئات فكتب إلى مروان بن محمد (٢) آخر خلفاء بني آميسة يقول :

أرى تحت الرماد وميض نار ويوشك أن يكون له ضرام فإن النار بالعيدان تذكي وإن الحرب مبدؤها الكلام أقول من التعجب ليت شعري أأيقاظ أمية أم نيام ؟ فإن كانوا لحينهم نياماً فقل: قوموا فقد حان القيام

وكتب إلى يزيد بن عمر بن هبيرة والي المراق من قبل بني أممة يستنجد به :

أبلغ يزيد وخير القول أصدقه وقد تحققت أن لاخيرفيالكذب

<sup>(</sup>١) كان يتمصب للمضرية .

 <sup>(</sup>۲) مروان بن محد :-فید عبد الملك بن مروان ، كانت حاضرته في حران من بلاد الجزيرة ، انتقل الحكم إليها حيث استحكمت الحلافات بين أفراد البيت الأموى في دمشق وكانت خلافته ( ۱۲۷ ـ ۱۳۲ ه ـ ۱ ۲۰۰ - ۲۰۰ م) .

بأن أرض خراسان رأيت بهـــا بيضاً إذا أفرخت حدثت بالعجب

فراخ عامین إلا أنها كبرت ولم يطرن٬ وقد سربلن بالزغب

فإن يطرن ولم يحتل لهن بهـــا يلهبن نيران حرب أيــــا لهب

وأعــاد نصر الصبحة تلو الأخرى ، ثم النفت إلى حاضرته مرو ، يريد جمع العصبية العربية ، وينهي أمر الخلاف بين اليانية والمضرية فقال :

أبلغ ربيعة في مرو وإخوتهم فليغضبوا قبل ألا ينفع الغضب

ولينصبوا الحرب إن القوم قد نصبوا حرباً ، يحرق في حافاتها الحطب

ما بالكم تلقحون الحرب بينكم كأن أهل الحجا عن رأيكم عزب

ولكن لم تجد هذه الصيحات في وقت تشتت فيه الأفكار وتفرقت الأهواء واستحكت العصبية ، ورسول الله عَيْلِيَّةٍ يقول « دعوها فإنها نتنة » . والتفرق تكون نتيجته على الأجيال القادمة أكثر مما تكون على الأجيال الحاضرة ، ودعاة المصبية تصبيم لمنة التاريخ أكثر مما يصبيهم حقد المعاصرين .

واستطاع أبو مسلم الخراساني الانتصار على أعسدائه الذين تفرقوا . وأخبراً التقى جيش المباسيين القادم من المشرق بقيادة عبدالله بن علي (١٠ بجيش الأمويين بقيادة مروان بن محمد على نهر الزاب أحد روافد دجلة ، وكان الجيش الأموي مفرقاً ختلفاً لا يدافع عن فكرة ، ولا يعمل لدعوة ، الفكرة التي حلها أجدادهم الذين انطلقوا في الفتوحات ، والمقيدة التي يؤمن بها أن الرجل المقاتل في سبيل الله ينال إحدى الحسنين : إما الشهادة في سبيل الله وإما النصر .

ولننظر إلى الجيش الأموي على نهسر الزاب وعلى مقدمته مروان بن محمد وهو يقول لقضاعة : انزلوا ، فتقول قضاعة : قل لبني سأيم فلينزلوا ، ويرسل إلى السكاسك أن احملوا ، فيقولون له : قل لبني عامر فليحملوا ، ويرسل إلى السكون أن احملوا ، فيقولون له : قل لفطفان فليحملوا ، ويقول لصاحب شرطه انزل فقال : لا ، والله ما كنت لأجمل نفسي غرضاً . وكيف ينتصر هذا الجيش ، ويقاتل الجندي ، ويعتقد أنه يقاتل عصبية ،

<sup>(</sup>١) عبدالله بن علي بن عبدالله بن العباس بن عبدالمطلب. هو عم أبي المباس السفاح وأبي جعفر المنصور .

ويدافع عن راية لا يؤمن بها ؛ ويناضل من أجل قادة طوعاً أو كرها ؛ إن انتصر لم ينل شيئاً ؛ وإن مات لم يحرز أجراً (١) ، هذا الأمر جدير بالاهتام من كل حاكم أو قائد أو مسؤول ،ونحن اليوم على أبواب معركة عاجلاً أو آجلاً مع اليهود المغتصبين .

دالت دولة بني أمية وقامت دولة بني العباس .

كانت الدولة تقسم إلى أقاليم ومن هذه الاقاليم ، إقليم الشرق وهو دو جناحين ، أحدهما في الشرق وهو ما كان شرق نهر جيحون أو أموداريا ويسمى ببلاد ما وراء النهر أو هيطل ، والثاني وهو ماكان غرب نهر جيحون ويعرف باسم خراسان .

١ – بلاد ما وراء النهر ، ويتبع هذا الجزء بأكمله الآت إلى روسيا ، وقد قال عنه البشاري : « هـذا الجانب أخصب بلاد الله تعالى ، وأكثرها خيراً ، وفقها ، وعارة ، ورغبة في العلم ، واستقامة في الدين ، وأشد بأساً ، وأغلظ رقاباً ، وأسلم صدراً ، وأرغب في الجاعات مع يسار وعفة ومعروف وضيافة وتعظيم لمن يفهم ، وفي هذا القسم ست كور .

<sup>(</sup>١) سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم « يا رسول الله أيهم في سبيل الشائرجل يقاتل شجاعة " أم حمية " أم رياء " » قال : « من قاتل لتكون كلمة الله هي المليا فهو في سبيل الله "»، وقال صلى الله عليه وسلم : « إن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصاً له "».



من آثار بخاری الاسلامیة

- ١ فرعانة (١) : وقصبتها اخسكىت .
- ٧ اسبىجاب : ومركزها اسبىجاب .
- ٣ الشاش(٢) : وقصبتها نبكث (طاشقند).
  - إ اشروسنة : وقصبتها بنجكث .
    - الصفد : وقصبتها سمرقند .
      - ۲ بخاری : وقصبتها بخاری .

وير نهر جيحون من هذا الاقلم، ويتشعب منه أنهار كثيرة، وعليه كور عديدة، ومن أهمها خوارزم (٣)، وهي على حافتي النهر، وقصبتها العظمى شرق النهر، وهي مدينة كاث، ولها قصبة أخرى غربية، وهي الجرجانية، وتقع على النهر ترمذ وآمل.

حراسان ، وهو الآن يتبع إيران وافغانستان كا يخضع
 جزء منه لروسيا ، وفي هذا الجزء تقع مدينة مرو قصبة الاقلم

 <sup>(</sup>١) فرغانة : ولاية كبيرة في تركستان ، كانت عاصمتها مدينة خوقند ،
 وهي الآن أهم مقاطعة في جمهورية أوزبكستان .

 <sup>(</sup>٣) الشاش : رهبي في الأغلب اسم مدينة طاشقند ، وتقع على نهر جرجق وهو رافد من روافد نهر سيحور ، وطاشقند اليوم عاصمة جمهورية اور كستان .

<sup>(</sup>٣) خوارزم : هي خيوه .

المشهورة ، كما تقع فيه أيضاً آمل وسرخس وبيهتى .

زالت دولة بني أمية ، وقامت دولة بني العباس ، دالت عصيبة ، وحلت مكانها عصيبة أخرى ، وانتدأ سفك الدماء ، وكثر القتل ، فالحرب بين المصبات شديدة ليس لها حد تقف عنده ، ولا يعرف لها مثبل إلا الحروب بين الطبقات. هذان النوعان من الحروب أشد أنواع الخلاف، وأقسى أنواع الحروب، لا تعرف الجازر عداءً أبشم منها ، ولم يـــدر التاريخ خصاماً أقسى من ذلك ، فالحرب داغة مستمرة لا تهدأ أبداً . ويقول أحد دعاة الحرب بين الطبقات (١) ( الحكومة عبارة عن ماكنة ساحقة ، تسحق طبقة بطبقة ،وقد استعملت الطبقةالبورجوازية هذه الماكنة لسحق طبقة البروليتاريا ، والآن يجب على طبقة البرولىتاريا أن تستعمل هذه الماكنة لسحق الطبقةالمورجوازية، ، وكل منا يعرف الملايين من الأرواح التي أزهقت في روسيا نتيجة الحقد بين الطبقات ، وحمامات الدم التي رافقت كل حركة تقوم بها طبقة على الأخرى وليست مجاري الدماء في الموصل وعمليات السحل ببعيدة ، ولم تتوصل تلك الفئة الحاقدة للحكم ، ولم تستلم شيئًا من الأمر.

وكذا العداء بين العصبيات ، فالتاريخ يذكر أن الأعمال

(١) لينين .

الوحشية التي قام بها العباسيون ضد أخصامهم من بني أمية عندما انتهت دولتهم ، فقد ظهر بعض الأمويين من اختفائهم بعد أن استقر الأمر للعباسيين ، ودخلوا على الولاة والخلفاء ، ولكن حزازات القلوب لم تزل ، وفي النفس نيسة لإعدامهم وإعادة القتل .

وقد ينبت المرعى على دمن الثرى وتبقى حزازات القلوب كما هيا

ويقال إن أحد الشمراء قد دخل على السفاح فوجد عنده سليان بن هشام بن عبدالملك فأنشده :

لا يفرنــُكُ ما ترى من رجال إن تحت الضلوع داءً دويًــا فارفعالسيف وضع السوطحق لا ترى على ظهرهـــا أمويـًـا

فأمر الخليفة بقتل سلمان مباشرة فقتل . ويروي التاريخ أن عبد الله بن علي قائد العباسيين وعم الخليفة السفاح قد تتبع من كان بالشام من الأمويين ، فلم ينج منه أحد إلا من كان رضيما ، أو من فر" إلى بلاد الاندلس ، ولم يكفه ذلك ، بل نبش قبور الحلفاء ، فوجد جثة معاوية ويزيد وعبد الملك قد بليت ، أما جثة هشام بن عبد الملك فوجدت كما هي ، لم يبل منها إلا أرنبة أنفه ، فأخذت الجثة ، وصلبت ، ثم أحرقت ، وذر رمادها . وهذا منتهى الحقد، ومثله جميع الأحقاد التي تقوم بين العصبيات، ومنها ذلك العداء التقليدي الذي أصبح بين العرب والترك عندما

نادى كل بمصبية جنسه . وقد كانوا قبلها أمة" واحدة .

استلم المباسيون الحكم على أكتاف الفرس ، ولكن الفرس لم يستطيعوا أن يسيروا في عصبيتهم شوطاً بعبداً ، لأن الأمر لم يكن بيدهم تماماً ، فالخلفاء من العرب، والأمر لا يزال في بدايته ، فالقوة واستمالها أكثر ما تكورن في بداية كل ثورة أو تغيير وضع ، والنفوس لا تظهر ما تضمر منذ أول الطريق ، والعقدة الإسلامية لا تزال راسخة قوية في قلوب كثيرة من أجناس مختلفة ، فتمل إلى الحق ، وتمقت العصبية، وتدعو إلى الفكرة، كما أن الخلفاء كانوا أقوياء في استعمال السلطة حيث ركبوا أوعر الطرق حتى تم لهم الأمر ، فلا يصلح التساهل والتفاضي ، ولكن الأمر لم يدم كثيراً ، ووقت القوة لم يطــل ، وكانت العصبية . تنتظر الشرارة لتندلع ، فإذا لم تتوفر الشرارة اكتفت بالدخان ليلهبها واعتمدت على عصبية الأم ، فقد كان الرشيد أبناء عدة من زوجات مختلفات في الجنسية ، وقد أوصى لأبنائه من بعده الأمين فالمأمون فالمؤتمن ولم يكونوا من أم واحدة ، فتعصب العرب للأمين وكانت أمه منهم ، وانحاز الفرس للمأمون فأمه كانت من الفرس ؛ بل إن العرب اختلفوا فسارت القيسية مع الأمين ، والكلبية مع المأمون ، وكادت الفتنة تندلع ولكنهـــا خمدت بمقتل الأمين ، وبقيت آثارها قائمــة ، ونظر كل قائد أو زعيم إلى السيطرة في منطقته معتمداً على عصبيته ، فلم يمضوقت

طويل حق قامت الدولة الطاهرية (١) في مرو حاضرة خراسان، وقامت أيضاً الدولة السامانية (١) في بلاد ما وراء النهر ، وكانت عاصمتها مدينة بخارى، ومن قبل انخرط عدد كبير في دعوة المقنم (١) التي انتشرت في جزء من خراسات وبلاد ما وراء النهر . ثم لم تلبث أن تمددت الدول ، وكثرت ، وانفصلت عن جسم الدولة العباسية ، وبدلاً من أن تلتقي بالفكرة الدينية ، وتتآخى كا أمر الله ، لتقف في وجه العدو الذي لم يلبث أن داهمها حكومة بعد أخرى ، وجزءاً بعد جزء حتى قضى عليها

<sup>(</sup>۱) مؤسسها طاهر بن الحسين قائد المأمون وذلك عام ( ٥٠٠هـ ٥٢٠م) واستموت هذه الدولة حتى عام ( ٥٩٥هـ ٢٧٢م) وقضت عليها الدولة الصفارية.

<sup>(</sup>۲) مؤسسها أحمد بن أسد بن سامان وذلك عام ( ۲٦١ هـ ۲۸۲ م ) واستمرت ۲۷۰ عاماً ، وانتهت عل أيدي آن سبكتكين ، وسامان قرية بنواحي سمرقند .

<sup>(</sup>٣) المقنع هو هاشم بن حكم ، وقد ادعى النبوة ، وسمي بالقنع لأنه كان يفطي وجهه ورأسه ، إذ كان في غاية القبح ، وكان أصلم ، وإحدى عينيه عوراه ، وقد صاحب الدعوة أيام أبي مسلم ، وقد سجن بعد ادعائه النبوة مدةست سنوات ، ثم ذهب إلى مرو ، وادعى الألوهية ، وأنه ظهر البشر عل صورة آدم ثم نوح فابراهم فموسى فميسى فمحمد ، ثم عل صورة أبي مسلم وأخبرا بهيئة هاشم بن حكم . وكانت جاعته تلبس الثياب البيضاء لذلك عرفوا باسم المبيضة ، وقد قضى المهدي على ثورته عام ( ١٩٨٧ - ١٨٧ ) .

هذه الدول بدأت تدعو إلى عصبيات محلية ما أنزل الله بها من سلطان ٬ وبقيت هذه العصبيات إلى يومنا ٬ نحملهـا دون تفكير ٬ وننادي بها دون خبرة ٬ ويزيد الأجنبي في إشعالها .

هذه العصبيات لم يكن لها أي مبرر ، ولم يكن لها أي وجود ، لولا الأطباع الشخصية من الحكام الذين نادوا بها ليسندوا بها حكمهم ، وليختلفوا بها عن الآخرين – فإذا لم يختلفوا عن غيرهم فلا داعي لوجودهم –، وأسرع الحكام ليحيوا لفات محلية اندثرت ، ولهجات اقليمية زالت منذ أن جاء الإسلام بلغته المربية . وأغدق هؤلاء الحكام على الشعراء الأموال الكثيرة ، وأغدق هؤلاء الحكام على الشعراء الأموال الكثيرة ، وظهرت مراكز كثيرة للحضارة كلهاتضاهي بغداد مركز الخلافة الإسلامية ، فكانت مرو(١) وغزنة(٢) وبخاري(٣)وسمرقند(٤١) وركانت القاهرة (٥) وحلب (١) وفاس (٧) والقيروان (٨) و....

<sup>(</sup>١) مرو: حاضرة خراسان ومركز الدولة الطاهرية .

<sup>(</sup>٢) غزنة : مدينة تقع جنوب كابل وقد كانت مركز الدولة الغزنوية .

<sup>(</sup>٣) بخارى : مركز الدولة السامانية .

<sup>(</sup>٤) سمرقند : عاصمة بلاد الصفد ، وحاضرة تيمورلنك .

<sup>(</sup>ه) القاهرة : عاصمة الفاطميين وقد أسسها جوهر الصقلي .

<sup>(</sup>٦) حلب : حاضرة الدولة الحمدانية .

<sup>(</sup>٧) فاس : مركز الادارسة .

<sup>(</sup>٨) القيروان: حاضرة الأغالبة ورباط افريقية الأول .

وكل مركز ولاية انفصلت عن جسم الدرلة الأصلى ، وإن كانت الحضارة قد انتشرت، إلا أن الضعف السياسي قد ساد، وتجزأت الدولة ، فلا تدل مظاهر الحضارة دامًا علمها ، فقد تكون المظاهر في ناحية دون الأخرى ، وقسد يكون جزء من الشعب قد وصل إلى مستوى معين من الحضارة كبير وأعطى المظهر العام للدولة على حين بقى القسم العظم من الشعب يعيش بمستوى أقل بكثير من الحد الطبيعي ، وقد ينتشر الأدب ، ووتتوسم الثقافة مع بقاء الشعب يعيش بمستوى منخفض ، ويقدر علسه رزقه . وهكذا بدأت اللغة العربية تنحسر تدريجياً عن المناطق التي دخلتها مرفوعة الرأس تحت شعار الاسلام ، وخرجت منها مطأطئة ذلىلة تحت راية العصمة ، وكما انحسرت قديمًا عن المناطق الشرقية ، نراها اليوم تنسحب من افريقية ببطء ، فقد لبثت افريقية قروناً تحت نير الاستعار ، ولكنها حافظت على لغة دينهـا الاسلامي متحدية بذلك الفرب ولغته ، وعندما استقلت أرادت أن تتقرب من اخوتها الدول العربــة – اخوتها في الفكرة والعقيدة ، ولكنها وجدت نفسها قد نأت عنهم جميعاً حنث ساروا في درب العصمة ، درب الجاهلية ، درب لا يمت إلى الفكرة الاسلامية والعقيدة الدينية بشيء ، درب لم تعهده من قىل .

وانهارت الدولة تلو الأخرى ، لأنه لم يكن لها مقومات الدولة ، فكلها تعتمد على العصبية ، فلا يدوم الأمر لها كثيراً كثيراً حتى تقوم غيرها ولا يستقر لها شأن حتى تضمحل وتزول ، فقد جاء السامانيون والفزنويون ، وحكمت قبائل تركية مختلفة ، ثم جاء السلاجقة ، توالوا على الحكم جميعاً ، فقامت في كل ناحية دويلة ، واستبد في كل جهة ملك ، وحكم في كل مدينة سلطان ، ينافس الآخرين ، يعلو عليهم تارة ، ويخضم لفيره أحياناً .

هذا التفكك الذي أوجدته المصيية لم يعد بالإمكان التغلب عليه ، حيث انقلب إلى نزعات محلية وعصيبات موضعية ، وصارت المنطقة هدفاً لغير ساكنيها ، ومطمعاً لغير أهلها ، كها هي حالنا الآن ، فقد أصبحت فلسطين لغير أبنائها ، عندما أصبح العرب يعتمدون على المصيية ، وينزوون في المناطقة بالضاد ، وينادون بغير الفكره التي خرجوا من أجلها من جزيرتهم ، وستصبح غير فلسطين إن بقي الوضع كها هو ، والحال على ما هي ، حيث تطمع إسرائيل بجزء كبير من سورية ومصر ، وشمارها « من النيل إلى الفرات » .

وكانت أكبر الدول في بلاد ما وراء النهر هي خوارزم وتمتد على مساحات واسعة ، تشمل ضفاف نهر جيحون ، وتمتد حتى مجر قزوين ، ولكن وإن كانت هذه الدولة كبيرة في أرضها ، واسعة في رقمتها ، غنية بمواردها ، كثيرة العدد في سكانها ، تبدو عليها علائم الرخاء ، ويظهر على أهلها طابع النعمة ، وتلك جيشاً أكبر من أي جيش من جيوشنا الآن ويقدر بـ ٠٠٠

ألف مقاتل ، إلا أن الروح المعنوية ضعيفة ، والفكرة لا تربط بين ساكنيها ، فليست القوة المادية هي الممول الوحيــــد ، فمهما تسامقت تبقى دون القوة الروحية بل لا تكاد تذكر أمامها .

وكانت أحوال غرب آسيا لا تقل سوماً عن أحوال شرقها ، فكلاهما كان الوضع فيسه نتيجة العصبية ، وجاءت الحروب الصليبية إلى غرب آسيا، فلم يكن بالامكان الالتفات نحو المشرق والآخذ بيده ، فكل يعمل على شاكلته ، ويحاول حل مشاكله معتمداً على بني جنسه ، فلم يصل إلى الأمر الذي يبغي ، إلا أنه سار نحو التأخر أشواطاً مسرعة بانتظام ، ولولا أن صلاح الدين اعتمد على العقيدة الاسلامية ، وطرح فكرة العصبية الجنسية بعيداً ، وألقاها ساخراً منها لما أدرك ما أحرزه .

في هـــنا الوقت بالذات كانت قبائل المغول تتجمع حول جنكيزخان (١١) الذي أعلن نفسه المبراطوراً عليها ، واجتاح الصين ، ثم اتجه غربا ، فدخل أرض الإسلام ، وغزا خوارزم ، وقتل من جيشها ١٦٠ ألف جندي ، ثم دخل بخارى وأحرقها ، وسلب ، ونهب وسبى منها ما شاء له طفيانه، ثم استمر في تقدمه نحو الغرب ، فقاومته نيسابور ، فكان جزاء أهلهـــا الذبح

 <sup>(</sup>١) جنكيز : كلمة مفولية معناها المحارب الكامل ، وخان كلمة مختصرة من خاقان التي تطلق على المعرك بين قبائل المغول والثرك .

والقتل ؛ وبقي في تقدمه إلى أن وصل إلى غالته المحتومــــة ؛ فخلفه ابنه ، فسار على خطة أبيه ، ففزا ما بقى من الصين ، ثم اتجه غرباً ، واكتسح روسيا ، وجعلهـا ولاية مغولية في عام ( ١٢٣ه / ١٢٣٥ م ) وكذا استولى على بولندا والمجر ، ولكن المفول انسحموا من أوربا عندما حدث بمنهم نزاع على العرش ، وأخيراً استولى مانجو على مقدرات المفول عام ٦٤٩ه/١٢٥١م ٬ فولى أخاً له على الصين ، وسيَّر أخاه الثاني هولاكو ليغزو غرب آسيا فدخل بغداد وهدمها (٦٥٦ه/ ١٢٥٨م ) وقضى على الدولة الإسلامية ، ووصل فلسطين واكنه هزم على أيدي الماليك في معركة عين جالوت ٩٥٨ه/١٢٦٠م ، وبعد هذه الهزيمة توقفت فتوحات المغول ، وتجزأت دولتهم إلى أجزاء ، يحكم كلا منهــا خان مستقل ، اعتنق ديانة المنطقة التي يحكمها ، فاعتنق حكام شرق آسيا البوذية ، ودخل خانات غرب آسيا وأواسطهـا في الإسلام .

وقام تیمور (۱) یتزعم التتار الذین ثاروا علی حکامهم المغول، وکان أبوه طرغای شیخا تقیا ورعا عرف بالزهد ، واستطاع تیمور أن یغزو خوارزم ، وأن یوسع رقمة دولته ، حتی غدت

 <sup>(</sup>١) ولد تيمور سنة ٩٧٣٦ ـ ١٣٣٦ م في بلدة كش جنوب سموقند بنحو
 ٥٠ ميل ، وقد عوف في التاريخ باسم تيمورلنك ويقصد منها تيمور
 الأعرج .

سمرقند عاصمة النتار تتبعهـا أقاليم واسعة ، وورث النتار امبراطورية المغول الشاسعة بعيد حروب طاحنة ومناورات عظيمة ، واحتفظ تيمور لنفسه بلقب أمير ، وأقــام خاناً من المغول من أحفــاد جنكميزخـان في سمرقند صورة أثرية ورمزاً لتحالف قديم بين المغول والتتار ، وإن كان الأمر كله مرهون بيد تيمور . ثم فتح فارس والعراق والشام وآسيا الصغرى ، وأسر الخليفة العثاني بايزيد ٬ وبالغ في إهانته وإذلاله ٬ وكذا فتح قسماً من الهند ، وكان يداوم على قراءة القرآن ، ويحــافظ على الصلاة ؛ حيث كان يصلى دائمًا في المسجد ، وأثناء الغزوات يصلي في مسجد متنقل من الخشب . ونتيجة " للحروب الضارية التي خاضها تيمور ضد أعدائه ، والفتن التي وجدها ، والمراوغة التي لاحظها من الأمراء ٬ والمصائب التي حلت بـــه ٬ والنوازل التي آلت بأسرته ، ومصرع أبنائه وأحفاده في القتال أن اعتمد قيمور على سفك الدماء ، وأصبحت صفة تلازمه ، حتى يروى أنه كان يقيم من الجماجم أهراماً ، وغدا لا بروى حقده إلا رؤية الدماء ، ولا يشفى صدره إلا القتل .

وبعد موت تيمور عام ١٤٠٨ – ١٤٠٥ ما ختلف الأمراء من بعده على العرش ، فتجزأت الدولة الواسمة ، واستحالت قوتها إلى ضعف ، وبدأت الولايات تنفصل عنها ، والمناطق الخاضمة لها تتمرد عليها ، بالانفصال تارة" وبالاستقلال أخرى ، ومنها روسيا التي تحررت من التنار عام ١٨٥٥ – ١٤٨٠م على بد أمير

بعد أن خضمت روسيا للمفول لم يبق منها سوى بعض الامارات المستقلة ، وكانت موسكو أهم هـ ذه الامارات ، ولكنها كانت بالوقت نفسه تؤدي الجزية للمفول ، وعندما شعر أمراؤها بالضعف الذي أصاب المفول ، انتفضوا عليهم ، وبدأوا بالتوسع نحو الشرق حيث لا يمكنهم التوسع نحو الفرب لأن القبائل الجرمانية كانت في تلك الجمات ، وكانت ذات بأس وقوة ، ولم تستقر بعد .

وقد استطاعت الامبراطورية البيزنطية التي كان مركزها في القسطنطينية والتي لم تكن قد سقطت بعد بأيدي المثانيين وإن كانت محاطة من كل الجهات بهم ومهددة بالسقوط في كل لحظة استطاعت هذه الدولة المجوز أن تثير الصقالبة (الروس)، وأن تنمي فيهم الروح الصليبية الحاقدة ، وتدعوهم لجمع الأراضي الروسية ، والانتقام من التتار الذين هم من المسلمين واخوان للمثمانين المسلمين الذين يهددون عاصمة الدولة البيزنطية ومركز الأرثوذكس ألا وهي القسطنطينية .

ولم تمض فترة طويلة حتى سقطت الدولة البيزنطية وفتحت العاصمة أبوابها للمسلمين ، وقام الصقالبة في ناحية ثانية برد فعل ضد المسلمين التنار ، وقامت الحرب الصليبية ، وتجلت بشكل واضح في عهد ايقان الثالث عام (١٩٦٧ - ٩٩١١ - ١٠٥٠م) الذي أخرج التنار من بلاده عام (١٨٨٥ / ١٤٨٠م) ، ثم في عهد ايقان الرابع الذي سمي بالرهيب بسبب ما ألحق بالمسلمين من قتل و ذبح و أذى ، وقد استطاع أن يضم المدن التنارية الكبرى إلى امارة موسكو الواحدة تلو الأخرى ، فقد ضم مدينة كاز ان عام ١٥٥٣ م مدينة استراخان (عام ١٥٥٣ م) .

ومن هنا يظهر أن أصحابالفكرةالواحدة والعقيدة الواحدة برتبطون مع بعضهم ارتباطاً قوياً ، مها بعدت ديارهم ، ونأت أقطارهم . وإن الأعداء يعرفون هــــذا معرفة لا داعي للشك فيها ، فيربطون أمورهم مع بعضها بعضاً ، حيت نرى أن العثمانيين المسلمين عندما انتصروا على الدولة البيزنطمة المسمحمة، قام الصقالية المستحمون ينتقمون من التتار المسلمين ، بل اعتبرت دولة روسيا الجديدة نفسما وريثة لتلك الدولة التي زالت ، كما نصبت نفسها حامية للأرثوذكس المسيحيين ، وقامت الحرب الصليبية واضحة . وبدأت هذه الدولة الجديدة تحارب الإسلام، واعتبرت جميع المسلمين في أية بقمـــة من الأرض مسؤولين عن تقويض الدولة المزنطمة وسقوط عاصمتها القسطنطمنية . وقد طرد الروس من مدينة كازانجميم أهلها المسلمين عندما احتلوها، وذلك ليحلوا مكانهم أبناء جلدتهم من الروس . وأثنـــاء نزوح هؤلاء المسلمين انتشر الإسلام على أيديهم طول الطريق الق سلكوها ، وبين جميع القبائل التي جاوروها ، مما زاد حقد الروس على المسلمين ، فهم يريدون ترويس الناس فإذا بهم يعتنقون الاسلام ، وبسندل الروس المستحيل لدمج السكان وإدخالهم في المذهب الأرثوذكسي فإذا بهم يدخلون في الإسلام بمجرد أقسل احتكاك مع المسلمين ويريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون ، (۱۱) . ويعتقد الروس أن لا سبيل لهم في جمل السكان المسلمين روساً إلا إذا تركوا دينهم وتخلوا عن الإسلام ، ويعتبرون أن الإسلام ليس ديناً فحسب وإغسا هو دين وجنس بنفس الوقت ، وهذا طبيعي فجنسية المسلم عقيدته ، وليس له من جنسية سواها .

واستمرت هذه الحروب الصليبية منالقرن السادس عشر إلى القرن العشرين وكانت عايتها :

١ – الاستيلاء على أرض التتار .

٢ -- تحويل السكان إلى سلاف .

٣ - محاربة الإسلام وفصل النواحي السياسية والاجتماعية
 والأخلاقية بمضها عن بعض .

إلاستيلاء على القسطنطينية والسيطرة على المضائق .

<sup>(</sup>١) سورة الصف ٨ .

وكانت تدفعها إلى ذلك ظاهراً أنها كانت تربد الاستملاء على أرض التتار بحجة إيجاد مجال طسمى لهجرة السكان الذين نزدحمون في روسيا بمنا تفتقر البـلاد التتارية إلى السكان ، وإذا كانت الدول الأوربــة الأخرى قد استطاعت أن تؤسس لهـــــا مستعمرات في افريقية وما وراء البعار ، ولكنهـــا هي لا تستطم الوصول إلى مثلل تلك المناطق بسبب انحصارها في مناطق منعزلة وفلا تشرف إلا على مجار تتجمد معظم أيام العام، فلا يمكن الاستفادة منها ، وعلى هذا فليس لها من مجال طبيعي إلا في المناطق الشرقمة حمث بلاد التتار . وأما تحويل السكان إلى سلاف فإنما هو للوحدة الوطنسة بين سكان البلاد . ويعتقد الروس أن كلمة سلافوإن كانت جنساً إلا أنها تعنى الدين أيضًا، والمذهب الأرثوذكسي بشكل خاص ٬ لذا يجب تحويل جميم السكان إلىها ، وصنفتهم الصنفة التامة بكل ما تعني كلمة سلاف ، وإلا فلن تتم الوحدة الوطنية ولن يكون هناك تجانس بين السكان . وأما الاستىلاء على القسطنطىيية والسيطرة على المضائق فذلك من أجل الوصول إلى المياه الحرة التي تستطيع بواسطتها الاتصال بالعالم الآخر .

أما واقع الأمر فهو الحقد الصلبي الصارخ الذي يريد تخليص القسطنطينية من أيدي المسلمين وإعادتها عاصمة للدولة الأرثوذكسية ، وقد مر معنا كيف اعتبر الروس دولتهم وريثة لتلك الدولة التي انقرضت ، وكذلك الانتقام من التتار الذين

يشتركون مع العثمانيين في عقيدة واحدة هي الإسلام .

أما الدول الأوربية الأخرى فقــد وقفت موقف المتفرج ، وقد سرها ما يحدث ، بل تعتبره من مصلحتها لما يلي:

آ – إن اتجاه روسيا نحو الشرق يشكل فائدة لها ، فهي لا تتجه نحو الاستمهار في مناطق النفوذ الأوربي ، ولكنهم يقفون أمام الأطماع الروسية إذا حاولت الاتجاه نحو المياه الحرة ، وهذا ما يسجله التاريخ من هذه الزاوية فقط .

٣ - إن حرب روسيا للمسلمين والضغط عليهم مصلحت لبقية الدول الأوربية الأخرى التي تعادي الإسلام أيضا ، وتراه أكثر خطراً عليها من أي فكرة أو عقيدة أو اتجاه . ولهذا نراها تسكت عن كل تصرف من هذا القبيل ، وتقف في وجه أي حركة إسلامية تقوم في المناطق التي يسيطر عليها الروس أعداؤها ، والعداء بين الروس والدول الغربية هو الذي تتحدث عنه كتب التاريخ فقط .

وقد وجد الروسأنه لا قبل لهم بمحاربة الإسلام إلا بزعزعة العقيدة تدريحياً ، والفصل بين النواحي الاخلاقية والاجتماعيــة والسياسية عن الإسلام ، وبمجرد هذا الفصل يصبح الإسلام مجرد عبادات وطقوس لا معنى لهـــا حيث أن الإسلام نظام واحد وتشريع كامل لا يمكن الفصل بين جوانبه المتمددة كا لا يمكن الفصل في الانسان بين الجسد والروح ، فإذا أُخذت الروح بقى الجسد مادة هامدة مستة وكذا الإسلام إذا نزعنا منه التشريع، وأخذنا منه النظام ، وأهملنا الغاية من العبادات فقد كل معنى ، « وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك ، (١) . وهكذا بدأ أعداء الإسلام في الداخل والخارج بإيجاد تنظيمات وقوانين تخــــالف الإسلام في جوهره ٬ وادعوا أنهم لم يمسوا الإسلام بشيء وهاهي الجاهير تؤدي العبادات كاملة ، وأنهم لم يعلنوا علمها الحرب ، ولكن إذا استقر لهم الأمر ، واستتب لهم الوضع أعلنوا الحرب على الإسلام دفعة واحدة ٬ ومنعوا العبادات التي يتضايقون منها رغم أنها فقدت معناها منذأن فصل بينها وبين جوانب الإسلام الثانية .

كانت هذه سياسة الدولة الروسية منذ أن ولدت حق الآن، لم تتغير ، ولم تقبدل ، رغم التغيير الجذري الذي طرأ على الحكم بعد الثورة الشيوعية عام ١٩٦٧م إلا أن السياسة العامـــة بقيت واحدة شأنهــــا في ذلك شأن جميع الدول الكبرى التي لم تتغير سياستها ، ولم تقبد على كر الزمان ومر الأيام على حكس من

<sup>(</sup>١) المائدة ٩٤

سياستنا المتبعة في الشرق والتي تتفير تبعاً للمراحل التاريخية التي تمر بها ! وقد لا تزيد هذه المرحلة عن عدة أيام .

وبعد أن قويت الدولة الروسية الجديدة ، بدأت بالتوسع نحو الشهرق والاغارة على البلاد الواقعة شهرق جبال الأورال وذلك منه عام ١٩٨٨هـ ١٥٨٠ م وتمكنت من الاستيلاء على مدينة سيبر عاصمة التنار ، وسميت البلاد التي تقع شهرق جبال الأورال بأكلها باسم سيبيريا تذ فاراً للاستيلاء على تلك المدينة . ولم تمض عشر سنوات حتى غزت نصف سيبيريا وضمتها إليها ، وقد نفر السكان من هذا الاستمار الروسي ، وقاموا بثورات متتابعــة خلال التاريخ ، كان أهمها ثورة الباشكير ١١٨٧ هـ ١٧٧٣م ، وقد كانت تقمع هذه الثورات في كل مرة بمنتهى القسوة والوحشية وتهجير السكان وإحلال الروس محلهم .

وكان هم روسيا محاربة الدولةالعثانية للانتقام منها وإظهارها بعظهر الضعف والانحلال والاقلال من هيبتها العسكرية وذلك حق تجعلها لا تندخل في الحروب التي تشنها روسيا على المسلمين في الجهات الثانية مثل آسيا الوسطى وغيرها . وفي النصف الثاني في القرن الثامن عشر بدأ الروس بضم المنساطق الاسلامية لدولتهم المنطقة تلو الأخرى وابتلاعها نهائياً . ففي عام ١١٩١٨ م ١٧٧٧ م ضمت منطقة القرم ، وكذا ابتلمت جورجيا ١٢١٦٨ م ، ثم بقية مناطق قفقاسيا ١٨٦٨ م ١٨٦٤ م ، ثم بقية مناطق قفقاسيا ١٨٦٨ م ، ثم بقية مناطق م

أن قضت على مقاومة الشر اكسة بزعامة الشبخ شامل ، وكذا آسا الوسطى التي كانت في فوضى تامة ، حيث غزا المنطقية وأخذها مزخلفاء تسمورلنك قبائل الاوزبكوالقوزاق والقيرغيزى وكانت هذه القبائل وثنية ، ولكنهـــا لم تلبث أن اعتنقت الإسلام ، ثم ضعفت الحكومات التي أقامتها هذه القبائل وخاصة منطقة الاوزبك التي دفع سكانها بالقوزاق نحو الشمال ، وقامت في بلادهم عدة خانيات ، كان أهمها خيوه وبخاري وخوقند ، وقد استطاع الروس ضم هذه المنطقة إليهم ، فوصلوا إلى فرغانة ، وكانت حتى ذلك الوقت تتبع الصين. واحتلت بخارىوسمرقند (١٨٦٨ – ١٨٦٨ م) ، واستوات على خيوه على حين غرة عام (۱۲۹۰هـ-۱۸۷۳ م) ، وعلى خوقند (۱۲۹۳هـ-۱۸۷۹م) ، وضمت إليها فرغانة لتشكل منها إمارة واحدة ككاغزا الروس وادي سيحون ( ١٨٦٣هـ - ١٨٤٠ / ١٨٤٦ – ١٨٦٤م ) واستولوا على طاشقند عام (١٢٨٢ه / ١٨٦٥م )، وقد دافع التركبان عن مرو دفاعاً مستميتاً ولكنها سقطت أخيراً (١٣٠٢هـ/١٨٨٤ م)؛ وبقى الروس في التقدم نحو الجنوب الشرقي حتىوصلوا إلى بامير (١٣١٠ ه / ١٨٩٢ م) . هذا التقدم السريسع كان لأسباب منها :

آ – التجزؤ والتقسيم الذي أصاب المنطقة في تلك الفترة
 من الزمن .

عدم التجانس بين السكان حيث كان معظمهم قبائل
 بدوية اعتنقت الاسلام بفترات مختلفة ، فكان الإيمان

على درجات متفاوتة ، فلم يرسخ في نفوسهــــــا بشكل جيد ، ولم تثبت مفاهيمه بشكل واضح .

٣ - حب الزعامة والسطرة حيث نجيد بعض الحكام كانوا يتحالفون مع الروس على بعض الحكام الآخرين خوفًا منهم ومن سطوتهم ، وأحيانًا يحدث الخوف من الدول الجاورة ، فيضطر الأمراء إلى تسلم بعض المناطق رغبة أو رهبة . وما حدث في آسا الوسطى حدث منقبل في الأندلس، بل كثيراً ما يحدث خلال التاريخ ، فمالأمس القريب سلمت اللد والرملة من قمل بعض الملوك ، وأعطنت شرم الشيخ من قبل بمض الرؤساء هدية ثمنة لاسرائيل حبث فتحت لها خليج العقبة على مصراعيه وأصبحطريق البحر الأحمرمفتوحا أمامها ، وصار مجال العمل في افريقيا ميسراً وبدأت الصلة مع دولة الحبشة حلىفة إسرائيل الأولى وقاعدتها في افريقية ومركز منطلقها ، وقام سبط يهوذا (هيلاسيلاسي )في المناورات السياسية منأجل-مليفته.

٤ – عدم الاعتاد على الروح المعنوية والتمسك بقوة المادة ، فلو كان الإيمان راسخاً في النفوس لما رضي السكان الذل،ولو كانت القلوب عامرة بالإيمان لرفضت الخضوع، ولو كان المسلمون متمسكين مجبل الله لما رضوا بالخنوع، ولو اعتقدوا كما اعتقد الأولون من صحابة رسول الله

والله على المام ما حل. ولكن ضعف الإيمان في النفوس فضعف المسلمون أمام الأعداء ، وتركوا عقيدتهم فأذلهم الله . والمسلمون لا يقاتلون إلا بقوة الأيمان ، ولا ينتصرون إلا بالروح العالمة التي يحملونها بين جوانحهم ، ولا يكسبون المعارك إلا بنصر الله الذي يتم إن نصروه « ولينصرن الله من ينصره إن الله القوي عزيز » (١) . وسيعود إليهم الحق بإذن الله إن تغيرت نفوسهم وتبدلت طباعهم ، واختلفت سرائرهم ، فاستلهموا الصبر من عقيدتهم ، وطلبوا الفوز من بارئهم ، وأخلصوا نياتهم لله ،ونفذوا أوامره ، وساروا على نهجه « إن الله لا يغير ما بقوم حق يغيروا ما بأنفسهم » (١) .

وسيطر الروس على المنطقة بأكملها، وابتدأوا بتطبيق سياسة مرسومة تهدف إلى إبقاء المنطقة خاضعة لهم ، وإبعاد المسلمين عن دينهم حتى يتم لهم ذلك . وكان أن قاموا بعدة أمور .

أبقى الروس المجموعات الاسلامية غير موحدة سياسياً ولا إدارياً ولا دينياً ، فكان القيصر يمين مفتى روسيا الداخليسة ومفتي القرم ( المناطق الغربية ) ولم يكن لآسيا الوسطى مفتي واحد وإنما عدد من المفتين . أمسا على الصميد السياسي فكان

<sup>(</sup>١) الحج ٤٠ .

<sup>(</sup>٢) الرعد ١٣.

المسلمون يشكلون جزءاً من روسيا كسائر شعوب الامبراطورية وكانوا خاضعين لأنظمتها إلا في المحميات ، ( امارة بخارى وخانية خيوة) ، وكان مسلمو تركستان ومركزها طاشقند والسهوب يخضعون للحكام العامين أما سكان القفقاس فيخضعون لنائب الملك، وترك القبائل الرحل يخضعون لعاداتهم وتقاليدهم مثل القيرغيز والقوزاق .

وظل الاستعمار الروسي عسكرياً في جوهره ، لم يهتم إلا ببناء الحصون والمنشآت العسكرية ، بنها أهمل هذه المناطق الإسلامية إهمالاً لا يعادله إهمال آخر ، وسعى إلى ترك السكان في حالة من الجمل والفقر والبؤس ، وأقام إلى جانب مناطقهم الخربة والتي سلب منهاكل وسائل النمو والتطور وذلك بأخذ الأراضي والأملاك الجيدة التي تتبع إلى تلك المناطق الفقيرة ، وبني محانب بموتات السكان البسمطة منازل راقمة لأفراد جنسه الذين جليهم من روسيا ، ولكن المسلمين رغم ضعفهم وفقرهم كانوا يشمرون دائمكا بتفوقهم وأفضلمتهم وذلك لانتائهم للدىن الإسلامي بالذات ، ومثلًا بعــد أن نظمت العلاقة بين روسا وبخارى اخترق الامارة خط حديدي روسي في عام(١٣٠٥ هـ ١٨٨٧م)ولكن هذا الخط لا يمر بالمدن المهمة ومنها مدينة بخارى بالدات ، وذلك حتى لا تستفيد هذه المدن ، بينا يبنى الروس على الخط الحديدي منشآت لهم ، وكان هذا الخط يمر على بعــد ه١٦ منمدينة بخارى حيث بنيت بعض الأبنية الروسية وسميت

باسم بخارى الجديدة أما اليوم فتعرف باسم «كاكان» أمـــا بخارى القديمة فقد وصلت بالجديدة بخط حديدي على نفقة أمير بخارى .

وبدأت روسيا بتصنيع المناطق الإسلامية وجلب العال من روسيا ومن مختلف الأجناس وهذا ما أفقد بعض المدن الكبرى كل صبغة إسلامية مثل باكو والماآتا وكازان وكاراغنده . وكان هؤلاء العمال يقيمون في أبنية ضخمة ، ويحدون حداة مرفيسة حيث تقدم لهم جميسيع الوسائل اللازمة لذلك وكل الخدمات المامة . وظنت روسيا أن هذا يشجعالسكان الذين يرون حياتهم البائسة أن يطالبوا بالالتحاق بروسيا والسير على نهجما ، وقامت الهجرات الكثيفة من روسيا نحو آسيا الوسطى، وكانت الحكومة تحل هؤلاء الماجرين محل أبناء البلاد ، وتعطيهم أراضيهم وأملاكهم٬وجل ماكانت تترك لهم إنما هو أغنامهم وحيواناتهم٬ وتسمح لهم بالرعى والتنقل ، وكانت الغاية من ذلك زيادة عدد الروس في المنطقة وإضعاف نسبة السكان الأصلمين من المسلمين ، ويكون دور هؤلاء المهاجرين الإشراف على المنطقة وإخبار الحكومة أيضاً للمهاجرين الأيدى البيضاء فتمنحهم مزيداً من الأرض ، وتغدق عليهم الوظائف العالية والأموال الوفيرة. وقام السكان يناهضون الهجرات الكشفية من الروس إلى أراضهم وخاصة القيرغيز ، ولكن منطقتهم دخلها الروس فجأة عـــام ۱۹۹۲/۸۲۳۵ م وكان نتيجة ذلك مقتل ١٥٠ ألف رجـــل والقضاء على جماعات برمتها وفرار عدد كبير من أبناء القيرغيز إلى الصين .

وكان القانون القيصري يعتبر اعتناق أي دن نخالف الكنيسة الارثوذكسية في روسيا أمراً محرماً ، وبذلك توقف انتشار الإسلام . وقد خشيت الحكومة من احتكاك المسلمين بغيره وقد سبق لها أن رأت ما رأت من أثر هذا الاحتكاك وقد بقي هذا القانون ساري المفعول حتى عام (١٣٢٣ه / ١٩٠٥م) ، وبعد ذلك أقامت الحكومة الجميات الدينية لحاية دينهاومذهبها . واستبدلت الأحرف اللاتينية في المناطق التركية بأحرف سلافية ، الأمر الذي سهل في تعلم اللغة الروسية إجباريا حيث فرضت بالقوة بين عام (١٣٠٧ – ١٨٨٤/ ١٣٢٤ م) ، وأصبحت الأسماء روسية .

قامت الحرب العالمية الأولى (١٩٣٣ م/١٩١٩م) ووقفت موسكو بجانب الحلفاء ضد ألمانيا . وقبل نهاية الحرب قامت الثورة الشيوعية في روسيا (١٩٦٧ م /١٩١٧) واستلمت زمام الأمر . ولكن النساقين على الحكم الروسي استغلوا الظروف الراهنة ، وقاموا يريدون الاستقلال ، فقد كفاهم ما لاقوا من العذاب ، وهنا أسرعت الثورة الشيوعية فأعطت المسلمين شيئا من الحرية الدينية . ولنعلم مدى الاضطهاد الذي كان يلاقمه

المسلمون يكفى أن نقول أن هــذه الحرية التي أعطبت للمسلمين موقتاً قد أعادت سكان مائة قرية من جوار كازان إلى الاسلام ، وكانت قد حملتهم الحكومة القمصرية على النصرانية قسراً منذ مائني سنة وحولت مساجدهم كنائس٬ وأرسلت إليهمالقسوس٬ وكانوا لا يزالون في الباطن مسلمين ، ولكن لم يقدروا أن يظهروا الاسلام إلا بعد أن سقطت الحكومة القيصرية ، فعـــادوا إلى الاسلام ، وأعادوا مساجدهم إلى أصلها . وعندما استتب الأمر للثورة الشيوعية ، وسيطر الجيش الأحمر ، عادت إلى الاضطهاد السابق بل فاقته بمراحل لا تعد ولا تحصى وقضت على خانخموه عام (۱۳۳۸ه / ۱۹۱۹م) وعلى أمير بخاري ( ۱۳۳۹ه/۱۹۲۰م ) لأنها حاولا الوقوف في وجه الوصاية الروسية . وقامت أعمال السلب والنهب تحت مصادرة المحاصيل الزراعيــة والماشية والثروات تطبيقاً للنظام الاقتصادي الجديد ، وحدث ما حدث من فظـــائع وجرائم وذبح بالملايين تحت اسم النظام الجديد للحكم .

هذه الأعمال جعلت السكان يتقبلون أي دعوة القيام بالثورة ضد الحكم ، ولم تلبث أن اشتملت بالفعل حتى عمت أكثر مناطق تركستان بفضل أنور باشا أحد زعماء حكام تركيا السابقين ، فبعد أن أعلنت الهدنة بين الحلفاء والأتراك غادر كبار أعضاء جمعية الاتحاد والترقي البلاد باتجاه ألمانيا وكان

منهم طلعت باشا (۱) وأنور باشا (۲) وجمال باشا (۲) وجمال عزمي وبهاء الدين شاكر .... وكان عددهم ثمانية . وفي القرم تابع سبعة منهم الطريق إلى ألمانيا حيث لم يحدوا بينهم أنور باشا الذي سار باتجاه القفقاس ، ولم يخبر احداً على عادته في كتان سره ، ولكنه لم يصلها واضطر للعودة إلى ألمانيا ، وبعد انتقال بين ألمانيا وروسيا عدة مرات اتفق مع الروس على معداداة الحلفاء ، ووعده بتقديم المال والسلاح ، وكان بينه وبين مصطفى كبال حاكم تركيا جفوة ، فقد راسل مصطفى كبال الروس ، وطلب منهم عدم مساعدة أنور باشا ، وكان الروس ريدون للقاء على أنور تهديداً للحلفاء وخاصة انكلترا ، ومراقبة لمصطفى كبال فإذا خرج من أيديهم رموه به .

 <sup>(</sup>١) طلعت باشا: رئيس وزراه الحكومة الاتحادية في تركيا ، غادرها بعد اعلان الهدنة واغتــاله أحد الأرمن في ألمانيا ١٩٣١م، وكذا جمال عزمى وبهاء شاكر .

 <sup>(</sup>۲) وزير الحربية في حكومة الاتحاديين ، غادر تركيا بعد اعلان الهدنة ،
 وقاد ثورة تركستان حيث استشهد ۱۹۲۲ م .

<sup>(</sup>٣) جال باشا: المعروف بالسفاح غادر تركيا بعد اعلان الهدنة ، وذهب أخيراً إلى الأفغان فنظم جيشها وسافر منها لفرنسا وفي طويق عودته اغتاله الأرمن في تفليس عاصمة الكرج ، وكانت عودت عن طويق موسكو حيث قبضت عليه السلطات الروسية وخشيت من انضامه إلى أفور ، ولكنه أنكر عمل أفور ووعد بالذهاب للأناضول وفي الطويق لقي مصرعه ، ويقال أن الروس عم من وراء اغتياله.

كان أنور باشا يحذر الروس ويحذرونه ، وقد نصح بمنادرة موسكو إلى ألمانيا أو إلى بلاد الأففان حيث راسلا ملك الأففان أمان الله خان وقدم له أعلى الرتب في الدولة ومنحة ماليسة كبيرة ولكنه رفض . وعندما يئس أنور من مساعدة الروس أضر لهم العداء ، وفتح أذنيه لأقوال المسلمين التتار عندما يشكون إليه الروس ومسا فعلوه يهم ، ونكثهم بوعدهم الذي قطعوه على أنفسهم بإعطاء المسلمين استقلالهم ، وعودتهم إلى السياسة الروسة القيصرية السابقة في الضغط على المسلمين .

أراد أنور أن يتخلص في مقره في موسكو الذي لا يزيد عن السجن في حربته ، فأظهر لهم أنه يريد القتال إلى جانب الأتراك الذين انهزموا أمام اليونان (١١) ، فصدقوا كلامه ، وسمحوا له بمفادرة موسكو ، فخرج إلى باطوم (٢) ، يترقب الأحداث ، حتى إذا انتصر الأتراك على اليونان في معركة سقاريا ، ترك باطوم في آب ١٩٢١ ، وولى وجهه شطر تركستان ، ولم يعلم الروس خبر سيره إلا بعد عدة أيام ، وقد وصل بخارى، وعضد الحزب الأميري فيها ، واضم إليه سواد الأمة ، وأرسل صورته وصار الأمر كله له ، وانضم إليه سواد الأمة ، وأرسل صورته

<sup>(</sup>١) اليونان : كانوا بجانب الحلفاء ويشاركونهم في معاداة الروس .

 <sup>(</sup>٧) باطوم: مدينـــة قفقاسية على ساحل البحر الأسود، انتقلت من أيدي
 العثانين إلى الروس عدة مرات، وهي الآن في ظل الحمكم الروسي.

بالزى البخاري إلى أهله في برلين ، وكان بريد استقدام زوجته عن طريق الهند أو افغانستان.ثم مد دعوته إلى خيوه وفرغانة ٤ فعمت الثورة تركستان ، وانتصر على الشبوعيين ، حتى دعوه إلى الصلح ، ولكنه رفض أن تملى عليه شروط تضيم أي حق للمسلمين في تركستان ، فأكثروا عليه الجموع ، فاعتقد بنهايته ، وأرسل إلى زملائه في ألمانما وصبة بتعهد أسرته . وهاجمـــه الروس حتى تراجع ، فخاف عليه ملك الأفغان فدعاه للقدوم عليه ولكنه رفض . وكان قوام جيشه ٥ آلاف مقاتل ، وعدد المهاجمين ثمانون ألفاً . وفي اليوم الأول من عيد الاضحى هاجمته الخيالة الروس ، وأثناء القتال سقط عن جواده وخرَّ صريعـــاً بعد أن استسلم له طابور كامل من الأعداء ، وكان ذلك في آب ١٩٢٢ م . وقد دامت ثورته أحد عشر شهراً كاملاً . ولم يصدق المسلمون خبر استشهاده حتى أعلن ذلك الاميرالاي على رضا بك نائب أنور باشا بتصريح في الجرائد الهندية جاء فيه ، مضى زمن على شهادة الغازى أنور باشا الذي كان يجــــــــاهـ لتحرير تركستان ، فهو اليوم ليس في افغانستان ولا في إبران ، ولا على حدود الهند ، بل انتقل إلى جوار ربه الذي جاهد لمرضاته عاله ونفسه ، وقد انتقلنا نحن بعد هذه الفاجعة إلى كابل وعسي أن نرجم قريباً إلى انقره ؛ فرجاؤنا من مسلمي الهند أن لا يجددوا . أحزاننا بنشر الأخبار الكاذبة بل أن يسألوا الله تعالى له المغفرة والحنة ٤. أما تركستان من الناحية الاسلامية فرغم تأخر المنطقة فقد كانت زاهرة بالعلم عامرة بالمكتبات زاخرة بدور العلم كثيرة المساجد. ففي سمرقند كان يوجد ١٦٥ مسجداً ، وفي بخسارى ٣٩٠ مسجداً ، ولا بخسارى ٢٥٠ مسجداً ، وكانت تركستان متمسكة بالتقاليد الاسلامية أكثر من القفقاس وغيرها ، وكانت أكثر ثقافة من الامبراطورية الروسية ، وكانت كازان تفخر بجامعتها الاسلامية ومكتباتها ومدارسها ومطبعتها التي تقدم المصاحف الشريفة ، وكان فيها عام ( ١٣١٨ ه - ١٩٠٥ م) معلمة لكل ١٢ فتاة تتارية بنا كان في بقية الامبراطورية معلمة لكل ٥٥ فتاة كانت هناك صحف باللغة التتارية .

وتأخر تأميم الأوقاف ، وتم على مراحل حق عام ( ١٣٤٧ هـ ١٩٣٨ م) ، وسمح بالابقاء على الهيئات الدينية ، وحول ٧٠٠ مسجد في القفقال إلى مواخير واصطبلات ونواد ، كما حولت المدارس الدينية وجامعة سمرقند إلى ناد الملحدين ، وألفيت أيام الجمع والأعياد الدينية ، وقضت على غالبان التتاري الذي ظن طيلة عشرة أعوام أنه واجد في نظام الحكم الجديد الوسية التي يرضي بها آماله القومية والثورية، وقد كمت الأفواه ، وأصبحت عقوبة القتل لكل كلمة مها كانت صغيرة لا ترضي الحكام ، ونعتت كل حركة بالرجعية والصلة بالغرب والقضاء على المكتسبات التي حصل عليها الشعب ، وبقي الوضع حتى حصلت الحرب العالمية الثانية .

قامت الحرب العالمية الثانية عام ( ١٣٥٨ هـ ١٩٣٩ م )؟ ووقفت روسيا أيضا بجانب الحلفاء وضد ألمانيا ، وأبدى الروس للدين ، وسمح للطوائف الدينيــــة أن تبنى المنشآت الدينية على حسامها الخاص ، ونجحت ألمانما في بداية الحرب ، وسمطرت على مناطق واسعة ، واحتلت فها احتلت جزءاً من روسيا ، وهذا ما جعل حكام روسيا يقفون من المسلمين موقفـــاً حـــنا ، فسمح بتعلم القرآن ، وإنشاء أربعة مراكز إسلامية جديدة ، عهد بها إلى مفتمين ، وكانت هــذه المراكز في طاشقند واوفا وباكو وبونايسك. وقد قاتل في صفوفهم أكثر من ملمون مسلم، وبالمقامل فقد هرب كثير من المسلمين الذين ضاقوا ذرعاً بالحماة ، وفقدوا كل أمل في الصبر ، والتجأوا إلى الأعداء . وقد شكلت ألمانـــا من هؤلاء الفارين ومن المسجونين لديها أربسم فرق ضمت أكثر من ماثتىألف مقاتل حاربت بجانب ألمانما ضد الروس وذلك لمثأروا بقسط ضئيل مما لاقوا من المذاب والاضطهاد والاهانة ، ولكن الحرب انتهت ، ووقفت كفة النصر يجانب الروس .

انتهت الحرب العالمية الثانية عام( ١٩٣٥هـ ١٩٤٥م) ، وبدأ الانتقام من المسلمين ، وبدأت المجازر عام ( ١٩٦٦هـ ١٩٤٦م) في ٢ كانون الثاني ، وقصفت القرى الاسلامية في القفقاس ، وأبيد بعضها وذلك لمقاومتها التدابير الزراعية ( ١٣٤٨ هـ ١٩٢٩ م). كذا بدا قلب الحقائق، وأظهرت الدعاية أن الشيخ شامل مظهر

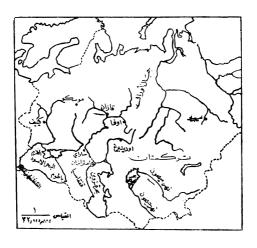

من مظاهر الاقطاع وذلك لأنه قساوم الحكم الروسي رغم الاختلاف الجذري بين الحكم السابق والحكم الحالي ، ولا توال هذه السياسة مستمرة إلى الآن ما عدا تغيير النظرة الستاليفية ، وكان من نتيجة هذا التغيير أن أعيد الششن بشكل منتظم ، وأعيد تشكيل جهوريتهم وذلك عام (١٣٧٧ه - ١٩٥٧م) .

ولكن هذه القسوة في السياسة إن استطاعت أن تقضي على مظاهر الإيمان لكنها لم تستطع مطلقاً أن تمس حقيقته إلا عند أصحاب النفوس الضميفة التي انساقت وراء عواطفها وشهواتها وشهرتها ، وتظهر حقيقة الإيمان بين الفينة والأخرى وخاصة في هذه الفترات ، فنجد كثيراً من الشباب الآن يناقشون المدرسين لا في سبمل الوصول إلى نتمجة وإنما مجرد الازعاج ، كما صرح بعضهم بأن الإيمان قد دخل إلى نفوسهم نتيجة المحاربة والدعاية للإلحاد ، وقد طلب بعضهم الآخر مصاحف من الطلاب المسلمين الغرباء الذين يدرسون هناك ، ولكنهم لا يجرؤون بالاعلان عن ذلك ، وكثيراً ما أعلن الواحد منهم عند تحمسهم عن وجود قرآن كريم في بيته وهذا منتهي الجرأة والصراحة ، حيث يؤدي هذا الكلام إلى إقلالكل قسمة لهذا المتكلم إن لم يصل إلى السجن أو القبر ؛ ومن هذا القبيل روت صحيفة ﴿ كومسومو لسكاياً برافدا ، إن وفاة طالب ثانوي في الصف التاسع كشف النقاب عن وجود مدارس دينية إسلامية سرية في آسيا الوسطى . فقد توفى « دولىه اصلانوف » أخيراً بمرض في جمهورية تاجاخستان · بعد أن رفض مساعدة الطسب قائلا: ولا أربد مساعدة من ملحد ، فكل شيء بيد الله ، ، ثم توفي وهو يشتم غير المؤمنين. ومضت الصحيفة تقول إن المسؤولين الشيوعيين صدموا أمام هذا الموقف خصوصاً أن الشاب عضو في « الكومسومول » أي رابطة الشباب الشموعي ، ثم قالت الصحيفة : « ثم تبين أن اصلانوف العضو في الكومسومول منذ بضع سنوات ، كان يحضر الدروس في المدرسة الثانوية الحكومية؛ ثم يحضر دروساً أخرى في مدرسة دينسة اسلامية حيث كان يعتبر من أفضل الطلاب. وقد توجه أحد الحققين لجلاء قضية المدرسة السرية ، فانتهى إلى مقهى لتقديم الشاي في مزرعة ( جدانوف ) التماونية حيث توجد أربعة صفوف من المراهقين ، يتملمون هناك اللغة المربية والآيات القرآنية ، ولكن حين اقترب الحقق من المكان سمع صفيراً خفيفاً ، فلما دخل المحقق وجد الطلاب يشربون الشاي ، وقد اختفت من بين أيديهم الكتب الدينية وأجزاء القرآن ، وقالت الصحيفة إن أولاد المزرعة التي معظم سكانها من المسلمين، كانوا يقضون عدة ساعات يومياً في تعلم القرآن ، وختمت الصحيفة مقالها بما يلي : « وهكذا فإن الأيدي القذرة لحؤلاء المشايخ المشردين تتولى تكوين طباع الأطفال » (۱) .

<sup>(</sup>١) جريدة الحياة العدد ٦٧٦ السبت في ١٠ تشرين أول سنة ١٩٦٤ .

## الحياة الاقتصادية

تقع آسيا الوسطى في داخل تلك القارة الواسعة في منطقة تحيط بها الجبال فتحجزها عن رياح البحر ، وتحجب بالتالي عنها الأمطار ، كما يحدث هذا لبمدها عن المحيط، وإذا وصلت إليها الرياح البحرية فإنها تكون قد فقدت معظم حمولتها من مخار الماء.

وتقع المنطقة بين خطي عرض ٣٥- ٥٥ شمال خط الاستواء ، وهذا ما يجعلها تقع ضمن مناخ البحر الأبيض المتوسط في جزئها الجنوبي ، بينا يقع جزؤها الشمالي ضمن مناخ المناطق الأوربية الداخلية ، وتهطل الأمطار من بقايا همذين المناخين صيفاً في القسم الشمالي وشناء في القسم الجنوبي ، وعلى كل فهي لا تريد عن ٢٠٠ مم سنوباً ، بما يجعلها تقع ضمن المناطق الجافة والصحراوية ، وتسبب هذه الكيات من الأمطار نمو الحشائش التي يطلق عليها اسم استبس ، وفي المنطقة بعض المجاري المائية التي يتلقى مزيداً

من الأمطار ، ومن ذوبان الثاوج المتراكمة على تلك الجبال ، هذه المجاري جملت الحياة تقوم على ضفافها وعلى طول بجاريها حيث يسايرها شريط من الحضرة ، وهناك بعض الينابيع البسيطة في المنطقة التي قامت حولها المدن والقرى، فكانت واحات منتشرة في قلب تلك المنطقة الجرداء ، وهذا ما جعل سكان المنطقة منذ القديم قسمين : بدو يرعون في مناطق الاستبس، وينتقلون وراء حيواناتهم. وحضر يسكنون الواحات ويستثمرون الأراضي التي تطالها مياه الواحات والأنهار .

وتقوم زراعة الأشجار والثار في الأودية الجبلية كها هو الحال في وادي فرغانة ، وفي الواحات ، وعلى ضفاف المجاري المائمة ، ويساعد على نمو الفاكمة في هذه المنطقة الحرارة في المنطقت الواقمة على درجات المرض القلملة . كما يمكن زرع المزروعات المجافة كالقطن وغيره ، ويساعد على ذلك التربة اللحقية الغنية المؤلفة من المجروفات المتجمعة في تلك الحوضة والملائمية كثيراً للزراعة .

ومع النقدم الحضاري الذي كان نتيجة التقدم العلمي دفع بالتطور الزراعي أشواط المحمود الأمام ، فأقيمت المشاريع الاروائية ، ومدت الأقنية ، بما أسهم في زيادة الانتاج وأصبح القطن وكذا الفاكهة من الموارد الرئيسية الهامة ، وخاصة أن روسيا المزدحمة بالسكان ، والتي لا تتوفر فيها الأرض الواسعة الملائة لهذه الأنواع من الزراعة بسبب قلة الحرارة ، جمـــل الاهتام يتجه نحو هذه المنطقة من انتاج هذينالنوعين من الزراعة، وغدت المنطقة ذات أهمية واسعة بهما ، ويضاف إليهما زراعــة الحبوب والشوندر السكري .

وكذا فإن التقسيدم الحضاري دفع بالأمم لاستثار الثروات الممدنية الدفينة في باطن الأرض ، وكانت المنطقة ذات موارد هائلة بالكروم والرصاص والنحاس والتوتياء إضافة إلى الحديد والفحم والذهب والفضة وغيرها كثير ، بل لتعتبر المنطقة أغنى مناطق امبراطورية الاتحاد السوفييق. ونتيجة لسياسة التصنيع الروسية في المنطقة نقل عدد كبير من الروس إلى المنطقة كها مرممنا وخاصة في الفترة الواقعة بين (١٣١١-١٣٢٨ هم ١٨٩٨ - ١٨٩٨). فإن المنطقة أصبحت أيضاً ذات أهمية صناعية فائقة، والتوتياء الموجود في المبراطورية الاتحاد السوفييق ، كها تعتبر والتوتياء الموجود في المبراطورية الاتحاد السوفييق ، كها تعتبر المام بإنتاج الكروم هذا إضافة إلى بقية المسادن الموجودة .

يبلغ عدد المسلمين في تركستان أكثر من ٣٥ مليون نسمة على أصح التقديرات ، وإن كانت الاحصاءات الروسية تعطي أرقاماً أقل بكثير من هذا العدد ، بحيث لا يزيد عن ١٥ مليون نسمة بل الاحصاءات الروسية نفسها تعطي أرقاماً تتناقض بشكل مستمر مع مرور الزمن ، وموت القضية التركستانية ، وتناقص الممرفة المستمرة عنها ، على حين أن السكان في أية بقمة من العالم في ازدياد دائم ، وهذا التناقض يدل على نية مبيتة لإضعاف القضية أو القتل الجماعي الذي لم ينته بعد ، والتهجير الدائم أو هذه الأمور مجتمعة ، فقد كان الاتراك في المبراطورية الاتحاد السوفييق حسب الاحصاءات الشوعية

عام ۱۹۲۰ مسليون نسمة .ثم بقي هذا العدد عام ۱۹۳۹ ۲۵ مليون نسمة . ثم أصبح عام ۱۹۵۹ ۳۲ مليون نسمة ثم بقي بعد حكم ٤ عاماً أي في عام ۱۹۲۳ ۱۹۲۰۰۰ نسمة .

وإذا كان الروس قد نفوا إلى مجاهل سيبيريا أعداداً كبيرة من المسلمين للممل هناك ، ولكن يبقى عدد السكان في تركستان أكثر من ٣٥ مليون نسمة ، وإن إنقاص هذا العدد حسب أقوال الروس لغاية في النفس هي تقليل أهمية المسلمين القاطنين في المبراطورية الاتحساد السوفييتي ، ولإبعاد التفكير في تأسيس جهورية واحدة في تركستان ، حيث تحرص روسيا كل الحرص لتقسيم هذه المنطقة .

بعد أن استولت الكتستان السمويتان الأولى والثانمة على الحكم في طاشقند بمؤازرة ٠٠٠ عامل من عمال السكك الحديدية ٠ وذلك في ١٤ تشرين الثاني ١٩١٧ ، قامت هناك حركات وطنية غايتها الانفصال عن روسيا وتأسيس دولة واحدة ، وأهم هذه الحركات حركة البصمهجي ، واضطرت روسيا على أثرها لاعادة احتلال تركستان في ١٥ آب عام ٩١٩٪ م واستمرت هذه الحركة حتى عام ١٩٢٣م . وقد أمر لينين بنفسه لجنة تركستان في ٢٣ حزيران عام ١٩٢٠ م بإيجاد الطرق الكفيلة بتقسم تركستان إلى خمس جمهوريات حتى تبقى الروس السيطرة على المنطقسة بأكملها بتجزئتها إلى وحدات صغيرة . وقد بذلت مساع واسمة للمحافظة على وحدة تركستان ، ولكن باءت كلهـــــا بالفشل ، واعتبر كل من سعى لهذه الوحدة خائناً ، وأن له آراء خاصة بعيدة عن المنطق ، حتى ولو كان من أنصار الحكم الشبوعي يبعد ويكون مصيره ما يكون .

إن روسيا لا يمكنها أن تقبل أن يكون بجانبها حكومات مستقلة صغيرة كانت أم كبيرة، فبعد أن احتلت جمهورية بخارى، وجمهورية خوارزم، وأصبحنا جمهوريتين تحت حماية روسيا، وعقدت معها اتفاقيتين، في ١٤ آذار من عام ١٩٣١م عقدت روسيا معاهدة مع جمهورية بخارى، ثم عقدت معاهدة مع جمهورية خوارزم في ١٣ أيلول من نفس العام، واعترفت روسيا في هاتين المعاهدتين باستقلال الجمهوريتين السالفتي الذكر، ولكن

لم تمض فترة قصيرة حتى بدا أن هانين المساهدتين لم تروقا للروس ، وإغـــا يجب ضم الجهوريتين إلى جسم الدولة الروسية وابتلاءهما ٬ فقد كتب القنصل العام لجمهورية روسيا السوفييتية الرفىق كوغورنوف رسالة إلى رئيس جمهورية بخارى الشمبية السيد عثمان خوجا يطلب منه وضع الوحدات العسكرية النابعة للحكومة البخـــارية تحت سيطرة الحامية الروسية ، ولم يمض يومان حتى قام بزيارة إلى الجهورية ولكن أثنـــاء هذه الزيارة أعلن السيد على رضا وزير الحربية في حكومة بخارى و أن موجة جديدة من الثورة قد ظهرت في جمهورية بخارى ، وقد انتشرت في جمسم أرجاء تركستان ، وقضت على السمطرة الروسية فيها ، ثم أعلن رفض نقل السيطرة على قوات بخارى المسلحة إلى عهدة الحامية السوفييتية ، ثم أصر على ضرورة تخلى السوفىيت عن الحاميات التي يستطرون عليها ، كما أنه قدجاءت قوات عسكرية تركمة بقمادة أنور باشا (١١) وزير حربية تركما أثناء الحرب العالمة الأولى وأحد أعضاء جمعمة الاتحاد والترقى المارزين واحتل بعض المناطق في بخارى كمساعدة لحكومة بخاري التركية ، .

ولم يمض وقت طويــــل حتى أضاعت بخارى وخوارزم

 <sup>(</sup>١) سبق أن ألحنا في هذا الكتاب كيف وصل أنور باشا إلى تركستان وعن الدور الذي قام به هناك .

استقلالها في عام ١٩٢٤م بعد قيام حملة سوفيتيةواسعة، وأدمجتا بعـــد تقسيمها في جمهوريات اوزبكستان وتركبانستان وطادجكستان .

ومهها ادعى الروس وغيرهم بمن يرون رأيهم أن منطقـــة تركستان قد دخلت في ظل الحكومة الروسية طوعاً لا كراهية وسلماً لا حرباً وذلك بفضل الشيوعيين وأنصارهم ، فإنا نقول إن هذا عار عنالصحة تماماً وهو مجرد دعاية برفضها منطق الحوادث، ويكذبها التاريخ، فلم يكن هناك من حزب شيوعي في تركستان، يمكن أن يؤثر في موضوع الحكم ، ولا يمكن أن يكون له رأى يؤبه به ، وأما أن يكون أهل تركستان قد سلموا بلادهم لفبرهم ولأعدائهم حماً ورغمة فهذا ما لا يقبله إنسان ٬ وإنحــــا سلموا بلادهم بعد أن أجبروا على ذلك بقوة السَّمَف ، وخلفوا على ثراها شهداء كراماً أسماؤهم تدحض الدعاية الشموعمة ومفترياتها ، وأعدادهم تحذر كل شعب من الوقوع في هذه الدعاية ، كما أن أهل تركستان قد قاموا بعدة ثورات ليستعمدوا مجدهم ، ولكن القوة المادية كانت أقوى من الإيمان المزعزع والجهاد الفاقدالمعني ، والمسلمين النيام عن إخوانهم ، والمتفككين بأمصارهم، والمشتتين بأفكارهم .

وقد أجبر الفلاحون على الانخراط في سلك المزارع الجماعية،

وطبقت الأفكار الشيوعية عليهم رغم أنوفهم ، ونفذت آراؤها رغبوا في ذلك أم خالفوا ، وتعلموا اللفة الروسية بصورة إجبارية ومع ذلك تردد الدعاية صباحاً ومساء أن كل ما يحصل إنما هو برأي الشعب وإرادة الشعب ورغبة الشعب ، فكيف يموت الشعب برأيه ؟ وكيف يسجن ، ويقوم بالاشفال الشاقة وينفى إلى مجاهل سببريا برأيه ؟

ويعيش المسلمون اليوم وراء حدود الستار الحديدي عيشة لا نمرف عنها شيئًا ، بل لا يعرف أحد عنهم خبراً ، ولا يعرفون هم عنا شيئًا ، حدث انقطعت أخبارهم عن العــــالم الخارجي ، الحكم الأحمر , وليست حياة السكان هي التي نجملها فقط بــــل حتى الأرض التي يقطنون عليه\_ا أصبحت دراستها مهملة منذ ارتبطت حقبة من التاريخ ليست قصيرة بالأرض العربمة وكانت تسير إلمها الولاة من دمشق أو بغداد ، وتدفع بأبنائها إلى أرض النور ليغرفوا من منهل العلم حتى أنجبت لنا شخصيات كريمـــة لا نزال نتغنى بأسمائهاولا تزال هي شعلة تنير لنا الدروب،دروب العلم والدراسة ، ودروب التفقه والتبحر في العلوم ، فكانوا أثمة العلم والأدب والحديث والدين ، ولم يكونوا بعدد يسهل ذكرهم في هذا الجال .

ودراسة مثل هذا الموضوع لا شك فيها شيءكبير منالصعوبة

لا يعود فقط لبعدنا عن المنطقة وجهلنا في واعتبارها جزءاً صغيراً من أرض مترامية الأطراف ، بل كادت المكتبات تنضب عن أي شيء يتعرض فحذا البحث من قريب أو بعيد ، وإلى اختلاف الحدود المصطنعة التي أوجدها الضعف والتغرقة أو أقامها التخلف والتجزئة ، وبناها ضعف الإيمان ، فتقطعت الأشلاء وتفككت الأوصال ، وأصبحت المنطقة بجزأة يتبع بعضها إيران وقسم في بلاد الافغان ويخضع الجزء الأكبر للاستمار الروسي ، والذي يشكل عقبة كبرى في دراسة المنطقة عدم صحة المعلومات الرسمية التي تصدرها الحكومة المشرفة ، والسيف المصلت على رقاب السكان نما يمنعهم التصريح عن أي شيء مها لقت يعتمة ، إضافية إلى أن الأسماء قد تفيرت خلال فترات التاريخ فلا المناطق بأسماء ولا المدن بعسماتها وأوصافها .

فلا الأذان أذان في منارته إذا تعالى ولا الآذان آذان

وقد حصل هذا التغيير بعد قيام الثورةالشيوعية التي حاولت تغيير ممالم المنطقة بأكلها . وهي الطريقة التي تقيمها في كل المناطق التي تسيطر عليها ، حيث تعتبر تاريخ المنطقة يبدأ منذ بده السيطرة الشيوعية ، أما قبل ذلك فيعتبرونها فترة من الحياة البدائية التي يجب ألا تؤخذ بعين الاعتبار ، مها كانت قيمة الحضارة التي أنتجتها ، وأصبحت المدن تأخذ أسماء جديدة هي أماء الرجال الذين أراقوا فيها اللدماء وأقاموا فيها المذابح . ولا يستطيع سكان البلاد أن يشاركوا في قضايا البلاد العربية

حيث كبلت أيديهم ، وأخرست ألسنتهم ، إضافة إلى جهلهم بكل قضية في الخارج وحتى في الداخل ، كما لا يستطيعون أن يسمعوا أصواتهم حيث حالت المدافع دون إسماعنا لها ، وإرف كنا نسمع أصوات البتامي ، كما نرى الأرامــل تسبح في دماء أزواجهن .

وأعتقد أن أولئك الذين يحصرون أنفسهم في مناطق الضاد إنما يحرمون أنفسهم من مساعدة المسلمين الحارة في جميع مناطق العالم ، كما يحرمون أنفسهم وحضارتهم من جزء كبير من تراثهم الروحي والفكري ، وإن ادعاءهم أحياناً بارتباطهم بالعسالم الإسلاميإن هي إلا تغطية لوضعهم خوفاً من الجماهير الإسلامية.

وليس من الفريب أن نرى الفرب عندما يريد مهاجمة الشيوعية إنما يهتم بالعاطفية الدينية لدى المسلمين مستغلا ذلك الأمر استغلالاً وينفس الوقت يهاجم المسلمين وينعتهم بالتمسب، ويظهر ذلك من خلال أبحاثهم ، وأنهم متفقون مع الشيوعية على مهاجمة الاسلام ، فكلا الرأسمالية والشيوعية دعوة مادية بحتة والاسلام يعتمد على الروح قبل اعتاده المادة ، كما لم نر الغرب قد أثار قضية المسلمين في المبراطورية الاتحساد السوفييتي ولو مرة واحدة فالنظام الاسلامي أشد عداء لهم منالشيوعية بما لا يقاس.

إن ﴿ المسلمين الذين يعيشون في الامبراطورية الروسية

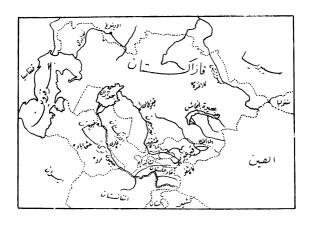

إنما هم من الأتراك ، كما أن معظم هؤلاء المسلمين إنما هم من أتباع السنة. كما يعيش حوالي ثلاثة ملايين من الشيعة أغلبهم في جمهورية طاد حكستان ، كما يوجد 100 ألف اسماعيلي في هضبة البامير وهم من أتباع آغا خان ، ولهم اتصال بالهند ، وليس المشيعة أي عطف نحو العرب أو تركيا ، وإنما تجد إيران منهم كل عطف وتأثير .

وقد عمدت موسكو إلى تقسيم المسلمين ، وذلك لتجزئتهم ، كما اعتمدت الفكرة القومية ، وهم بعيشون الآن في :

٦ – جمهورية كازاكستان .

۲ – جمهورية اوزبكستان .

۴ – ، تركهانستان .

٤ - ( طادج کستان .

هً – « قىرغىزيا.

٢ - « تتساريا .
 ٧ - « الماشكير .

أن يشرد كل المسلمين فيها .

ج مدا بالإضافة إلى المسلمين في قفقاسيا الذين مر
 بحثهم في القسم الأول.

## كازاكستان

تعتبر جمهورية كازاكستان أكسبر جمهورية في امبراطورية الاتحادالسوفييتي بعد روسيا ، فتبلغ مساحتها ٩٠٦٤، و ١٠ ميل مربع ، ويبلغ عدد سكانها ما يقارب ١٢ مليون نسمة ، وهي تمتد من دلتا نهر الثولغا في الغرب إلى حسدود الصين في الشرق ، وتقع سيبيريا وروسيا في شمالها ، أما في جنوبها فتوجد بقية جمهوريات تركستان وهي تركيانستان واوزبكستان و وقبرغيزيا .

وتتألف أراضي كازاكستان من مرتفعات في الشرق ، هي السفوح الشمالية لسلسلة جبال تيان شان أقصى الجنوبالشهرقي ، والسفوح الفربية لسلسلة جبال آلتاي في أقصى الشهرق والتي تمتد نحو الغرب مكونة نجوداً واسمسة في وسط البلاد تعرف باسم هضاب كازاكستان ، وبين هاتين السلسلتين توجد مجموعسة من المحيرات أكبرها بحيرة بلخاش ، وتنخفض هسنده الأراضي بالانجاء نحو الغرب حتى تصل إلى مناطق صحراوية في الجنوب



أما في الشهال فتوجد بحيرات عديدة أكبرها بحر آرال الذي يصب فيه نهرا سيحون وجيحون وبعد بحر آرال تعود الأراضي للارتفاع تدريجياً حيث تكون نهاية جبال اورال فتتكون بعض الهضاب ، ثم يعود الانخفاض باتجاه بحر قزوين ، وقبل أن نصل إلى البحر المذكور نكون قد وصلنا إلى منطقة تنخفض عن سطح البحر . ويوجد في أقصى الشمال الشرقي سهول خصبة يجري فيها نهر ابرتيش اكبر روافد نهر ينيسي .

 نهر سيحون أو بجر آرال ٬ فتفيض مياهها في رمال الصحراء .

أما المياه التي تنحدر من المرتفعات الوسطى والشرقية، فإما أن تنحدر إلى الشمال لتشكل أنهاراً بعضها صغير والآخر كبير مثل نهر ارتيش لترفد كلهب نهر أوب، وإما أن تنحدر نحو المجنوب لتصب في مجسيرة بلخاش أو في البحيرات الصغيرة التي تقع شرق مجيرة بلخاش.

وهناك أنهار تنحدر من جبال أورال تتجه كلهــــــا نحو بحر قزوين أهمها نهر اورال ونهر امبا .

وأهم أنهار كازاكستان نهر سيحون الذي ينبع من جمهورية قيرغيزيا ثم يمر بجمهورية اوزبكستان ثم يدخل كازاكستان ويجري فيها مسافة طويلة وسط مناطق صحراوية فيؤلف شريطاً من الواحات فتكثر المدن على طول مجراه، ويستقر البشر وتقوم الحياة الحضارية وأخيراً يصب في بحر آرال في جزئه الشمالي ، وتقوم مشاريع الري على هذا النهر .

وهناك نهر ارتيش الذي ينبع من بلاد الصين بالقرب من حدود منغوليا ويدخل كازاكستان مشكلاً وادياً منخفضاً بين المرتفعات الشاهقة وتتشكل بمض البحيرات في ذلك المجرى ثم يدخل منطقة سهلية وأخيراً يدخل سيبيريا وتأتيه روافد كثيرة أغلبها ينبع من هضاب كازاكستان وأخيراً يرفد نهر أوب الذي

يصب في المحيط المتجمد الشمالي .

وهناك نهر اورال الذي ينسع من جبال اورال التي يأخسه اسمها ويكون في مجراه الأعلى ضمن الأراضي الروسية متجهساً نحو الغرب وتقع عليه مدينة اورينبرغ ، ثم يدخل كازاكستان ويتجه نحو الجنوب ليصب في مجر قزوين .

تعتبر كازاكستان منطقة غنية في فروتها الزراعية والحيوانية والمعدنية . ففي المناطق المرتفعة تكثر زراعة الفاكهة في الأودية حق لتسمى المناطق التي جنوب بحيرة بلخاش بلاد التفاح (آلما آضا) . كما تكثر زراعة الحبوب في المناطق المنخفضة ، ومسم المشاريع الاروائية كثرت زراعة القطن ، وأصبحت من المناطق التي تدر أرباحاً للاتحاد السوفييقي من خلال هذه الزراعة .

وتقدم كازاكستان للاتحاد السوفييني ثروة حيوانية ضخمة ففيها 10٪ من مجموع الامبراطورية و70٪ من أغنامها ، ويكثر الرعبي في المناطق الجافة في فصل الشتاء، أما في الصيف فتحترق أعشاب المناطق المنخفضة بأشعة الشمس المحرقة ويسود فيها الجفاف ، فينتقل الرعاة إلى الجبال ، وهاذا الانتجاع يتم في كل عام .

وتصطاد الأسماك من بحيرة بلخاش وبحر آرال وبحر قزوين. وتفوق الثروة المعدنية كل ثروة أخرى، فتعتبر مخزن المعادن لكل امبراطورية الاتحاد السوفييتي فتعتبر كازاكستان الأولى في العالم بإنتاج الكروم كما أنها تقدم :

٤,٧٥ ٪ من النحاس في الاتحاد السوفييتي .

و ٣٠٦٥ / من الرصاص « ،

و ٨و٤٩٪ من التوتياء « «

كما يوجد فيها ثروات كبيرة من الفحم والبترول والفضة ، وأغلب هذه الثروات توجد في الهضاب الوسطى وأهم مناطق النحاس من بلخاش وكارزاكبي، وأهم مناطق الفحم منكاراغنده، ويجد البترول حول نهر امبا .

وقد وصلت أكثر مناطق الثروة بخطوط حديدية كانت غايتها الأولى امكانية نقل الجنود الروس للمحافظة على المنطقة ، ثم استثار الحيرات ، وإمكانية توطين الروس وإشرافهم على المنطقة بامم الاشراف على السكك الحديدية والمشاريع .

وهذا الغنى الظاهر في جمهورية كازاكستان جملها نموذجك لسياسة روسيا تجاه المجموعة الاسلامية في تركستان ، حيث يؤكد الروس تبعية كازاكستان السياسية إلى روسيا ، ولا يتم ذلك إلا بتحويل السكان إلى حب الروس ومقاومة كراهيتهم .

وما إن استلم الشيوعيون الحكم حق قامت حركة قومية كازاكية المعروفة باسم ألاش اوردا والتي قام بها الحزب القومي القوزاقي ، وكادت هذه الحركة تلقي الروس خارج الحدود ، وتقيم حكومة قازاقية حرة. وقد تظاهر الروس في بداية الأمر بتأييدهم لهذه الحركة – كشأنهم في كل الحركات القومية – ثم لم يلبثوا أن كشفوا القناع عن وجوههم وحاربوها بكل صرامة وعنف .

لم يكن هناك شيوعيون في البلاد قبل الاستمبار الروسي ، والروس هم الذين أدخلوا الشيوعية إلى المنطقة وكانوا يستلمون قيادة الحزب ، ومع ذلك فقد كانت نسبة الشيوعيين قليلة لا تزيد عن ١ – ٣ ٪ من القازاق .

وكانت الحكومة الروسية تحكم كازاكستان قبل عام ١٩٣٥ من مدينة اورينبرغ التي تقع اليوم خارج حدود المصر . ثم انتقل مركز الحكم في عام ١٩٢٥ إلى مدينة قيزيل اوردا KzyI.Orda مركز الحكم في عام ١٩٣٥ إلى مدينة قيزيل اوردا مكشيت Akhmchet أيم المسجد الأبيض وجهذا تظهر المفارقات ، كما أنهم فصلوا اورينبرغ عن مصر كازاكستان وضموها إلى روسيا وصار اسمها الجديد شكالوف ، كما أن العاصمة قزيل اوردا لم يستمر فيها الحكم أكثر من عامين ، حيث نقل ثانية إلى ألما أضا التي كانت تسمى أيضاً قرني . ومن هدذا يظهر كثرة التغيير في أماء المدن والمناطق لنسيان التاريخ وعلى ما يربط بالماضي .

إن أول مشكلة واجهت الشيوعيين في حكم كازاكستان

هي قلة الشيوعيين وكثرة الذين ينتمون إلى الحركة المعارضة الشيوعيين ، لذلك عمدت الحكومة إلى إيجاد منظمة الفقراء عام ١٩٣٦ م ، ولكن لم يلبث أن دخل إلى هذه المنظمة المعارضة ، وقد لاحظ المسؤولون هذا الأمر ، فطردوا ألفين عضو من المنظمة ، كما نفوا سبعائة آخرين إلى أماكن نائية بعد أن صادروا ماشيتهم .

حاول الروس أن يكون شيوعيو القازاق هم زعماء المناطق، فلم يلبثوا أن قرروا أن توزيع الأرض يجب أن تكون الأفضلية فلم يلبثوا أن قرروا أن توزيع الأرض يجب أن تكون الأفضلية أصبح الروس والاوكرانيون يتركون أراضيهم الخصبة، وهذا أثار حقسد الروس حيث وقفوا بجانب بني جنسهم ، فألفوا هذه القوانين ، واعتبروا أن جميع القوميات متساوية في حق الاستفادة من الأرض القازاقية ، وبهذا عاد الروس والاوكرانيون إلى السيطرة على المناطق التي تخلوا عنها، وعاد الاستمار الروسي إلى المنطقة . وعلى هذا الم تكن القضية قصية قوميات كما دعا قرار تقسيم تركستان ، ولم تكن القضية شيوعية كما دعى الشيوعيون القازاق ، وإنما القضية استعمار روسي لهذه المنطقة فيجب أن يستفيد الروس قبل كل شيء وهم الرؤساء والمشرفون على المزارع الجاعية .

وأجبر الناس على الدخول في المزارع الجماعية ،ولكن زعماء

البلاد خافوا من قضية الترويس للسكان ، وهذا ما دعاهم إلى أن ينبهوا السكان إلى ذلك ، فقام حاكم المنطقة بإعدام زعيم وطني وثماني عشرة من أعوانه . وقد ذبح بعض الرعاة حيواناتهموفروا من البلاد والنجأوا إلى القسم الثاني من تركستان (۱۱ ، وهي التي تقع تحت السيطرة الصينية وذلك عام ١٩٣٣م ، وكذلك كان الأمر كلما حزب ، واشتدت القسوة . ولكنه سمح للرعاة الذين يدخلون المزارع الجماعية أن يمتلكوا بعض الحيوانات .

وقد توتر الموقف بين الروس والوطنيين فيا بين عام ( ١٩٣٢ ـ ١٩٣٦ ) ، وينمت الروس الوطنيين بأنهـــــم يعملون بوحي من الامبريالية اليابانية والنازية الألمانية .

وكان حكام المنطقة من الفرباء عنها فقد حكمها حاكمروسي فيا بينعام( ١٩١٧ – ١٩٣٢ م) ٬ وحاكم أرمني فيا بين عام(١٩٣٢ –١٩٣٨ م ).

وكذلك فإن غنى كازاكستان بالثروة المعدنية قـــد جمل الروس يستقدمون الخبراء للممل في المناجم ، وهم لا شك من أعضاء الحزب الشيوعي المعتمدين ، وهذه المدن تندو وتتسع ،

<sup>(</sup>١) تركستان : بلاد واسمة في آسيا الوسطى وهي اليوم قسمان : قسم غربي ويعرف بتركستان الروسية وهذا الذي يخضع للاستمار الروسي وقسم شهرتي ويعرف باسم تركستان الصينية وهو يخضع للنفوذ الصيني .

ولكن هذه الزيادة كانت من الأجانب الروس الذين أصبحوا يملكون زمام الأمر في المدن. كما أن قسماً من الرعاة قد أصبحوا عالاً في المعامل ولكن بنسبة ضئيلة . ففي عام ١٩٣٠م كان عدد العمال من الوطنيين لا يزيد عن الثلث بيغا وصل إلى النصف في عام ١٩٤٠م. وهذا كله يدل على أن النظام الشيوعي قسد تابع السياسة القيصرية بالذات وسار على خطها ، ونهج منهجها ، ففي عام ١٩٣٨ كان عدد طلاب جامعة آلما أضا خمس وستون ثماغائة طالب بينهم ثلاثة ومائتان طالب من القازاق فقط ، والباقي من الروس أي أن مستقبل البلاد ليس بيد أبنائها .

ويحاول الروس أن يقنعوا القوزاق بأن الروس هم الإخوان الكبار لهم ، وأنهم هم الذين أبعدوا كازاكستان من أن تخضع لاستعار الدول الإجنبية وذلك بانضامهم إلى روسيا ، وأن القوزاق منذ القرن السادس عشر هو الانضام إلى روسيا ، وأن الروس هم الذين أخذوا بأيديهم نحو التقدم والتصنيم . هذه الأفكار الرئيسية التي يدور عليها البحث والمنهج .

وتقول الاحصاءات الروسية أن عدد القازاق قـــد هبط ، ولكنها لا تعلل أسباب هذا النقص .

وعاصمة جمهورية كازاكستان هي مدينة الما أضا أي بلد التفاح وتقع في أقصى الجنوب الشرقي قريباً من حدود جمهورية قيرغيزيا في منطقة مرتفمة ؛ عند رأس وادي تتجمع فيه مياه تلك المرتفعات ليرفد نهر أوي الذي يصب في مجسيرة بلخاش مشكلا دلتا واسعة . ومنطقة ألما أضا ذات فاكهـــة كثيرة وخاصة التفاح . وقد انتقل إليها مركز حكم المنطقــة منذ عام ١٩٢٧ . وقمر منها سكة حديدية تصلها مع بقيـــة أجزاء كازاكستان ومع بقية جمهوريات تركستان كها تتصل بواسطتها مع روسيا وسبيريا .

ومن المدن المهمة الأخرى كاراغندة في وسط كازاكستان العليا وتشتهر منطقتها بغناها بمناجم الفحم لذلك وصلت بخط حديدي لنقل منتجاتها كما تتصل بخط حديدي خاص بمدينة كارزاكبي حيث مناجم النحاس ، وكذلك بدينة بلخاش على مجيرة بلخاش الفنية أيضاً بفازات النحاس .

ومدينة قزيل اوردا ومعناها المدينة الحراء وكانت تسمى اكمشيت أي المسجد الأبيض وبقيت مركزاً لحكم كازاكستان مدة عامين ١٩٢٥ – ١٩٢٧ م وتقع على مجرى نهر سيحوت الأدنى وتقوم زراعة القطن في ضواحيها وتنصل مع مدر الوادي بسكة حديدية حيث تصلها مع طاشقند وبقية أجزاء تركستان الجنوبية ، أما من الشمال فتصلها مع روسيا ومجر قزوين .

وهناك مدن أخرى ذات أهمية كبيرة ولكننا يمكننا هنا أن نضيف مدينة اوريتبرغ التي تقسع على نهر أورال الأعلى وقد كانت عاصمة كازاكستان قبل عام ١٩٢٥ ثم فصلت عنها وألحقت بروسيا وبذلك فصلت كازاكستان عن بلاد الباشكير ، وبذلك الخمهوريتين (كازاكستان وباشكيريا إسلاميتان )، وبذلك انفصلت بلاد المسلمين عن بعضها بجزء أصبع يخضع مباشرة لروسيا . والقصد من ذلك معروف . كما يدل اسمها وتعرف اليوم باسم شكالوف .

### اوزبكستان

أقىمت هذه الجهورية على أنقاض جمهوريات أزالها الاستعبار، وأقسام من إمارات شتتهـا الاستبداد، وأجزاء من دول قضى علمها الطغمان، ومناطق مختلفة حكمها الظلم.

شملت اوزبکستار جمهوریة کاراکالباکیا (۱) وجزءاً من إمارة بخاری (۲) وقسماً من خانسة خوارزم (۳) ، ومناطق أخرى . وبلغ عدد سکانها ثمانية ملايين نسمة .

 <sup>(</sup>١) كاراكالباكيا : كانت تتبع كازاكستان حتى عام ١٩٣٠ ، ثم ضمت إلى الادارة المباشرة للاتحاد السوفييق أي إلى جمهورية روسيا الاتحادية ، وبقيت تتبمها مدة ٦ سنوات ، ثم ضمت إلى اوزبكستان عام ١٩٣٦.

 <sup>(</sup>۲) امارة بخاری : قسمت إمارة بخاری عام ۱۹۲۶ بسین جمهوریات طادجکستان وارزبکستان وترکانستان .

 <sup>(</sup>٣) خانية خيره : هجم الروس على جمهورية خوارزم ( خيره ) ١٩٢٤
 وخلموا أميرها خان خيوه السيد عبدالله خان بهادور ، ووزعت أراضي الإمارة بين جمهوريتي اوزبكستان وتركانستان .

والاوزبك أكبر مجموعة في الاتحاد السوفييي بعد المجموعة الصقلبية حيث يزيد عددها عن سنة ملايين نسمة . وصلت الاوزبك المنطقة في القرن الرابع عشر ميلادي ، وكانت وثنية ، ولكنها لم تلبث أن اعتنقت الإسلام ، واستطاعت أن تؤسس لها دولة في سمرقند ، بسبب ضعف الامارات النتارية التي قامت في المنطقة عقب نهاية تيمورلنك ، ثم استطاعت فتح مدينة سمرقند بعارى عام (٩٠٥ه / ١٥٠٠م) ولكنها احتفظت بمدينة سمرقند

حاول الاوزبك استمادة بجدم بعيد قيام الثورة الشيوعية وسقوط الامبراطورية الروسية، وقد تحقق هذا الحلمفترة وجيزة حيث قامت درلة تركستان المستقلة في خوقند، ولكنها لم تلبث أن سقطت عام ١٩١٨م، ثم قامت حركة البصمه جي، وقبل ذلك قامت حركة الجماد في سمرقند عام ١٩٠٤م.

تشترك جمهورية اوزبكستان في حدودها مع الجمهوريات التركستانية الأربعة الأخرى كما تشترك مع افغانستان . هــــنا الموقع وهذا العدد من السكان جمل دولاً قوية تقوم في هـــند المنطقة ، وقد فاقت هذه الدول مثيلاتها في المناطق الأخرى وأهمها دولة خوقند التي سقطت عام ١٨٧٥ م وإمارة بخارى وخانية خيوة اللتان استمرتاحق بعد قيام الثورة الشيوعية ، كما انطلقت منها أعظم الثورات .



هذه القوة وهذه المقاومة جعلت الروس يخططون حدود هذه الجمهورية بشكل غربب يظهر من المصور حيث يبلغ طولها 4.0 ميل بينا عرضها ٢٠ ميلاً .

تبلغ مساحة أو زبكستان ١٥٧٥٥٠٠ ميل مربع ، وقد كانت سمرقند هي عاصمة هذه الجهورية ، ولما لم يستطع الشيوعيون تغيير مظهر المدينة الاسلامي ، وحمل رجالها على الشيوعية ، نقلت العاصمة إلى طاشقند عام ١٩٣٠ ، وذلك لأن طاشقند يسكنها عدد من الروس ترتفع نسبتهم إلى نصف سكان المدينة ، بينا لا تكاد نسبتهم تذكر في مدينة سمرقند .

تتألف اوزبكستان من منطقة جبليـة في الجنوب الشرقي

وقدل تدريجياً نحو الشهال الغربي حق تصل إلى صحراء قزيل قرم ألى سهل طوران الذي تنقاسمه مع كازاكستان ، ثم منطقة ألى سهل طوران الذي تنقاسمه مع كازاكستان ، ثم منطقة الكراكلاباكيا التي تقعم جنوب وغرب بحر أرال ، هذا بالإضافة إلى المنطقة الشرقية التي تعتبر أم منطقة في الجمهورية من حيث السكان والثروة الزراعية والصناعية حتى أن أعظم المدن توجد فيها ، وهي تنظفل بين أراضي قيرغيزيا كما تدخل بين جمهوريتي طاد جكستان وكازاكستان ، وهي عبارة عن وادي يجري فيه نهر سيحون وتحف به المرتفعات .

#### المياه :

تشمل المنطقة الشرقية وادي سيحون الأعلى الذي ينبع من مت مرتفعات فرغانة وأواسط قيرغيزيا ، وتأتيه الروافد من نفس مرتفعات فرغانة ، فيمر بشمال مدينة خوقند، ثم يدخل جمهورية طادجكستان ثم يعود مرة أخرى إلى اوزبكستان وتأتيب الروافد من مدن انفرن وطاشقند ، وبعدها يدخيل جمهورية كازاكستان .

أما نهر جيحون فيشكل الحدود بين او زبكستان وافغانستان مسافة مه ٢٥ كم ، ويدخل بعدها جمهورية تركيانستان ، وبعد أن يسير فيها ما يقارب ٢٠٠٠ كم يعود ليشكل الحدود بين او زبكستان و تركيانستان ، ثم يجري في او زبكستان و سط سهل منبسط يمر في شرق مدينة خيوة ثم يصب في مجر آرال مشكلا دلتا و اسعة ،

ويجري نهر جيعون في منطقة صحراوية فيشكل واحــــة على طول مجراه .

وهناك نهر زرافشان الذي ينبع من جمهورية طادجكستان ويدخل اوزبكستان قبل مدينة سمر قند فيمر فيها ، ويتجه نحو الغرب ، ثم نحو الجنوب الغربي حتى يصل مدينة بخارى حيث يأتيه رافد من الجنوب وعندما يصل إلى بخارى يكون سيلا يجري عقب الأمطار ، وبعدها يتجه نحو الغرب ليصب في نهر جيحون ولكن لا يصله إلا في بعض الأعوام التي تكثر فيها الأمطار .

كانت منطقة اوزبكستان شهيرة بزراعتها وماشيتها. فتكثر الفاكهة في الأودية والمناطق الشرقية بشكل عام ، وكذلك على ضفاف نهر جيحون ، كذلك تعرف زراعة الحبوب في سهل طوران ، وسفوح الجبال وأكثر المناطق المروية ، ولكن بدأت زراعة القطن تأخذ طريقها في الانتشار ، فارتفعت نسبة هذه الزراعة والمخفضت زراعة الحبوب وذلك حسب توجيه السياسة الروسية رغم أن هذه السياسة قد وجدت معارضة شديدة منقبل السكان ، وأخيراً أصبحت زراعة القطن تقرن مع ذكر منطقة اوزبكستان .

وفي أثناء الحرب العالمية الثانية دخل المنطقة أكثر من ملموني لاجيء إثر الغزو الألماني للاتحاد السوفياتي، فتوسمت اوزبكستان في زراعة الحبوب والشوندر السكري لتؤمن حاجـــة هؤلاء اللاجئين ولتعوض عما خسرته امبراطورية الاتحاد السوفييتي من هذه المزروعات التي كانت تنتجها اوكرانيا التي غزاها الألمــان واحتلوا أرضها .

وكذلك توسمت منطقة اوزبكستان في الصناعة ، ودخلها عدد كبير من الصناع الروس حتى ارتفعت نسبتهم ارتفاعــــا كبيراً حتى وصلت إلى ١٧ / بينما نجد أن الاوزبك يؤلفون ٥٩/٠ وقد كان برلمان اوزبكستان عام ١٩٤٧م يضم :

۲٤٩ نائب اوزبکي ۸۲ د روسي ۳۲ د ترکماني ۳۲ د تاجمك وقازاق ومن كاراكالمماكما

وكان أكثر العمال الروس يقيمون في المدن الكبرى حق تأخذ الصبغة الروسية ، ومقابل ذلك يذهب عمال من الاوزبك ليعملوا في الصناعية في روسيا وخاصة في منطقة الأورال ، ليتخلصوا منهم في منطقتهم ، وليجبروهم على الطاعة . وطريقة تظميم المناطق بعناصر من غير سكانها معروقة على نطاق واسم في كل جزء من المبراطورية الاتحاد السوفييق . ومن المدن الصناعية الهامة طاشقند وانفرن ولمنسبك وقد أصبحت هذه

المدن ذات طابع غربي تماماً ، وهناك بعض المدر التي لا تزال تحافظ على الطابع الشرقي مثل انديخان Andighan ومدينة نامانغن Namangn

وتتصل أكثر المدن التي تقع في المنطقة الشرقية مع بعضهــا بخطوط حديدية كما تتصل أمهات المدن الأخرى .

وتضم اوزبكستان أكثر المدن المعروفة في التاريخ وأهمها :

طاشقند : وهي عاصمة الجمهورية ويزيد سكاما عن مليون نسمة وتعد سابع مدينة في الامبراطورية ، وقد أصبحت العاصمة بعد نقلها من سمرقند عام ١٩٣٠ وذلك لأن الروس يكثرون فيها حق أصبحت ذات طابع غربي تماماً ، وقد كان مجلس مدينة طاشقند يتألف عام ١٩٥٠م من :

۵۱٫۳٪ اوزبك. ۲۲٫۳۲٪ روس.

١١,٥٪ جنسيات أخرى .

وتقع طاشقند على نهر يوفد نهر سيحون كما أنهـا قريبة من حدود كازاكستان ، ولم تستقر أرضهـا تماماً فلا تزال الزلازل

تنتابها بین فترة وأخرى .

سموقند ، ذات طابع شرقي وصفة إسلامية بما حرمها أن تستمر عاصمة اوزبكستان فقد نقلت إلى طاشقند ١٩٣٠ ، حيث وقف رجالها دون الانصهار في بوتقة الشيوعية، كما لم يتأثروا بالروس الذين لم يطب لهم المقام فيها لأنهم بقوا كالفرباء . وسمرقند ذات طابع ماض تاريخي حافل و مركز بلاد الصفد ، كما كانت عاصمة تيمورلنك . وتقع على نهر سيحون .

خيوة ؛ وهي خوارزم تقع في منطقة سهلية غربي نهر جيحون ؛ وقد قامت فيها دولة قوية مثل دولة خوارزم . كما قامت فيها حديثاً إمارة استمرت حتى بعد الثورة الشيوعية وأخيراً فضي عليهاعام ١٩٢٤ .

بخاری ، و کفاها فخراً أنهـ منبت الإمام البخاري ، وقـد خربت عام ( ۱۹۲۸/ ۱۹۲۰م ) علی ید جنکیزخان،ثمفتحها الآوزبك (۱۹۰۵/۱۹۰۰م) ولکنهم أبقوا سمرقند عاصمة لهم .

وتوثقت العلاقة بين دولة الاوزبك وبين قياصرة موسكو ، وبهذا عرفت بخارى في روسيا ، وكان الروس يطلقون اسم

بخارى على كل التجار والمهاجرين من آسيا الوسطى مدة القرنين السابع عشر والثامن عشر ، كما كانوا يسمون تركستان الصينية المم بخارى الصغيرة . وحكمت بخارى أسرة أوزبكية تسمى بني منفيت واستمر حكمها حق عام ١٩٢٠ حيث هاجم الروس المدينة واضطر آخر أمرائها إلى الهجرة إلى افغانستان حيث توفي ١٩٤٤ . وتقع بخارى على تهر زرافشان عند التقائه برافده المنحدر من الجنوب فهى واحة تحيط بها الصحارى .

## تر کمانستان

تبلغ مساحة تركبانستان ١٧١٥٠٠٠ ميل مربع ، وتقدر بساحة فرنسا ، ولكن سكانها لا يزيدون عن مليور ونصف المليون ، وذلك لأن أكثر أراضيها صحرارية ، حيث تشمل صحراء قره قرم تسعة أعشار الجهورية ، والقسم الباقي هو الذي يقع في جنوب المنطقة وتهطل عليه بعض الأمطار المتوسطية في فصل الشتاء ، وذلك لارتفاعه . ورغم أن المنطقة تقع على ساحل بحر قزوين إلا أن ذلك لا يؤثر على مناخها إلا قليلا من الرطوبة التي لا تتمدى الساحل وذلك لأن البحر مغلق وصغير، ولا أخيال بينا تنخفض أراضي بلاد التركبان في شرقه .

والمنطقة الجنوبية المرتفعة هي السفوح الشمالية لمرتفعات إيران وافغانستان وهي المنطقة الآهلة بالسكان اضافة إلى الواحة التي يؤلفها نهر جيحون عند مروره من البلاد

استولى الروس على القسم الأكبر من البلاد إثر الحربالتركمانية

۱۸۷۹ - ۱۸۸۰ ولكن جنوب شرق البلاد لم يخضع للروسحتى عام ۱۸۸٤ بما فيذلك مرو التي دافع عنها التركران دفاعاً مستميتاً.

فكرت روسيا أنه لقهر التركبان لا بسد من قهر الصحراء وتنفيذ شروعات اروائية ضخمة تسقطيع بموجبها نقل عدد كبير من الروس إلى المنطقة وتوطينهم فيهما وبالتالي يسيطرون على البلاد .

فبعد أن استقر الروس في بـــلاه التركمان فكروا في حفر قناة تركمانيا ونشروا أول دراسة عنها عام ١٨٩٣وهو المشروع المعروف بقناة جلوخوفسكي ،ويصل المجرى الأدنى لنهر جيحون ببحر قزون .

وفي عام ١٩٤٧ فكر الروس مجفر قنساة قره قرم العظيمة وهي تجريمن المجرى الأوسط لنهر جيحون إلىأنهار موركاب(١٠ وتادزهن (٢٠) ، ويكون طول القناة ٤١٠ أميال ، وتوجه مياهها

 <sup>(</sup>١) نهر موركاب: ينبع من جبال افغانستان الشجالية وينحدد نحو بلاد التركان رير بمدينة مرو التي أقيمت على بينه ،ثم يفيض في رمال صحواء قره قوم .

<sup>(</sup>٣) نهر تادزهن: نهر ينبع من جنوب ضالع نهر موركاب ومن مناطق أكثر ارتفاعاً ويتجه نحو الغرب وتقع عليه مدينة هراة المدينة المشهورة في افغانستان ، ثم يشكل الحدود بين إيران وافغانستان ، ثم بين إيران وتركانستان ويأتيه رافد عظيم من إيران أقيمت عليه مدينة مشهد الفارسية المعروفة ، وأخيراً يدخل في بلاد التركان وتفيض مياهه في الصحراء كسابقه .



### لري مساحات واسعة في جنوب بلاد التركمان .

وفي عام ١٩٥٠ قررت إنشاء قناة تركمانيا الرئيسية بطول ٢٠٠ مسيل في بلاد التركمان الشمالية لتصل نهر جمحون الأدنى ببحر قزوين عند ميناء كراز نوفودسك كما يمكن الاستفادة من الطاقة الكهربائية الناجمة عن انحدار القناة .

ولا يزيد عدد التركمان كثيراً عن المليون ونصف المليون ، ولا يقيم منهم في بلادهم أكثر من ٩٠٠ ألف تركماني ، بينا يميش الباتون مشردين في أنحاء متفرقة ، فمن الذي يا ترى يعمر البلاد بمب تنفيذ هذه المشاريع التي تحتاج إلى أيد عاملة كثيرة لاستثارها ؟ ومن الذي يجني تمار هذه المشاريع ؟ لا شك أن الروس والاوكرانيين هم الذي يستعمرون البلاد ومن أجل ذلك

قامت المشاريع . والواقع أن الأفواج الكبيرة من الهـاجرين الجدد بدأت تتدفق على البلاد وتتركز بشكل خاص في ميناء كراز نوفودسك ويظهر هذا من النسبة التالية : كان السكان في تركمانستان عام ١٩٢٦ كما يلى :

۷۸ ٪ ترکمان

٠٦٪ روس

١٦٪ ٪ تتار وقازاق وفرس وأرمن .

ورغم أن نسبة التركمان كبيرة ، إلا أن التركمان لم يحصلوا على مركزهم في القيادة فقد كان أعضاء مجلسجمهورية تركمانستان يوزعون حسب الجنسيات فيعام ١٩٣٨ كما يلي :

هه ٪ ترکمان

**۴۰**٪ روس

۰۹٪ او کرانیون وروس صفار ویهود

٠٦ ٪ أقليات آسيوية .

ومن هذا الجدول بدل على أن الروس هم الذين يحصلون على مقاعد أكثر من نسبتهم وهم الذين يتبوؤن مركز الصدارة ، ويحتلون خمسة أمثال نسبتهم العددية .

وبعد تسمة أعوام اختلفت هذه النسبة فارتفع عدد مقاعـد التركمان لقبول بعضهم التعاون معحكامهم جرياً وراء مصالحهم وانخفضت نسبة الروس ولكن بالوقت نفسه ارتفعت نسبــة الاوكرانيين وكان التوزيع في عام ١٩٤٧ كما يلي :

۲۲٪ ترکمان ۲۲٪ روس ۱۲٪ اوکرانیون

وأهم مدن تركمانستان عشق اباد وتقسع جنوب البلاد ، قريبة من الحدود الإيرانية ، وتقع على الخط الحديدي الذي يصل ميناء كراز نوفودسك بمدينة مرو ومنها إلى نخارى .

ومدينة موو وتقع أيضاً في الجنوب في شرق الأولى وتنصل معها بالسكة الحديدية ، وهي ذات موقع ممتاز عنسد انفتاح الصحراء، ويوريها نهر موركاب وقد دافع عنها سكانها دفاع الأبطال عند سقوطها بيد الروس .

وأيام الحكم العربي الإسلاميكانت مركز خراسار. ومقر واليها · ويعرف أهلها بالبخل وتنسب إليهم نوادر البخل

كواز نوفودسك: الميناء المهم في الجمهورية، وتقع على ساحل بحر قزوين ويكثر فيها الروس والاوكرانيون النادمون لاستثمار خيرات البلاد واستعمارها. وهمذه المدينة بداية الخط الحديدي الذي يجتاز البلاد، ونهاية قناة تركمانيا الرئيسية التي تصل نهر جيحون في بجراه الأدنى في جمهورية اوزبكستان مع مجر قزوين.

# قيرغيزيا

منطقة جبلية بمطمها ، تبلغ مساحتها ٧٥,٩٥٠ ميل مربع ( ١٩٥٥ ألف كيلومتر مربع ) أي أكبر من مساحة الجمهورية المربيةالسورية بقليل، ويزيد عدد سكانها عن٥٦٩,٥٠٥٠ ويزيد عدد سكانها عنويد

وتقترب السلسلتان من بعضهما في الغرب مكونة مرتفعات فرغانة .

بدأ الاستمار الروسي في قيرغيزيا عام ١٨٦٦ حيث أسس عشرين قرية روسية معظمها في المنطقة الشمالية المتاخمة لحدود كازاكستان ، ثم بدأ الروس يفدون بشكل واسع ، فأقيمت أكثر من ستين قرية في الفترة الواقعة(١٩٠٧ ــ ١٩١٥)كان أكثر من خمسين منها في وادي فرغانة ، أي أن الاستعمار بدأ يتقدم نحو الجنوب .

وقد تناقص عدد القبرغيز إبان الاستمار الروسي نتيجة الثورات والهرب من البلاد والموت جوعاً وحرب الإبادة . ففي عام ١٩١٦ قامت ثورة قتل اثرها ١٥٠ ألف قيرغيزي ، ومات جوعاً من القبرغيز أثناء هربهم إلى الصين إبان طفيات الحكم الشيوعي والسيطرة الروسية من قبل ، كما أن جميع سكان القسم الشيالي قد أبيدوا ، وكان هذا النقص في السكان أكثر من الثلث .

واستمر تناقص السكان بعدد الحكم الشيوعي بينما بدأ يزداد عدد الروس الوافدين إلى المنطقة ، حتى وصل عدد القيرغيز إلى أقل من نصف سكان الجهورية في عام ١٩٢٦ ، ويسيطر الروس على كل نواحي الحياة في البلاد . وتسمى عاصمة الجهورية باسم فرونزي نسبة إلى القائد الروسي ميخائيل فرونزي . وقد رغب السوفييت في توطيبين البدو ، حتى لا تستمر الحركات الثورية والانتجاع وحتى تسهل مراقبة السكان ، وكان نتيجة ذلك أن قسما من أصحاب الماشية قد ذبحوا أغنامهم ورفضوا تسليمها إلى المسؤولين . ونلاحظ من تعداد الأغنام في الملاد :

۱۹۲۹ ، ۱۹۲۰ میمود دول دانس غنم . ۱۹۳۷ ، ۱۹۳۷ ، ۱۹۳۷ دانس .

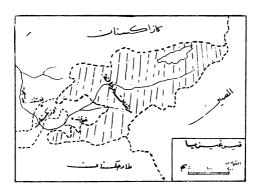

وكان يطرد من الحزب الأعضاء من القيرغيز ولو كانوا في أعلى المراتب ومن أكثر الأنصار والمتظاهرين بالتماييد للشيوعية ، مججة أنهم لا يتوافقون مع النظم الجديدة . فقسد طرد رئيس الوزراء يوسوب عبد الرحمانوف لأنه طالب بعدم تصدير الحين قبل شبع القيرغيز فاتهم بالحيانة ، كذلك اختفى عام ١٩٣٧م في حركسة التطهير رزفيلوف الذي نال شهرة في كل الاتحاد السوفييقي مدة ثلاثين عاما ، وكان عام ١٩٣٢م مندوب نائب ستالين في منصب زعيم القوميات ، ثم شغل بعد ذلك منصب نائب رئيس وزراء جهورية روسيا الاتحادية . ومن قبل قفيي على عبدالكريم صديقوف حيث اتهم بإفساد المزارع الجاعية والكفاح المسلح ضد النظام السوفييقي .



طريق في قيرغيزيا

ويشجع الروس العداء بين القيرغيز وسكان الصين ، وقد وضعت ملحمة تسمى ألماناس وتدور فصولها على قتال دائم بين القيرغيز والصينيين ، وتعطي عبارات التمجيد على الأبطال الذين ظهروا خلال قتالهم لأهل الصين . وقد أصبحت هدف الملحمة أكثر الكتب شعبية نتيجة التشجيع الدائم من المسؤولين الروس، وهذا بسبب الروس من القيرغيز لبعدهم الطويل عن موسكو مركز الحكم الروسي ، ولصعوبة أرضهم التي يصعب السيطرة عليها وخاصة أن سكانها أغلبهم من الرعاة ، يضاف إلى ذلك هرب عدد ليس بالقليل أثناء سيطرة الروس في بدء الاستمار ،

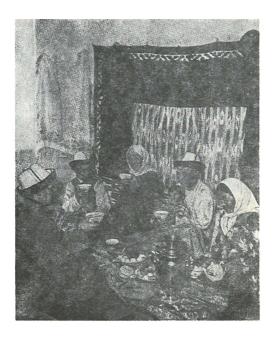

أسرة قيرغيزية

ثم أثناء نجاح الثورة الشيوعية وإعادة المناطق التي ثارت عليها. وعندما حكم الشيوعيون الصين تغير نظر الروس إلى ملحمة ألماناس وبدأوا يحاربونها.

كا تغيرت دراسة التاريخ والأدب والثقافة القيرغيزية ، وبدأ الهجوم عليها ، واتهم الشمراء والأدباء وكتاب القصة بأنهم يفضلون الثقافة القيرغيزية على الروسية وهذا منتهى التفرقسة والافساد .

وتجود الزراعة في قيرغيزيا فهناك القطن والشوندر السكري والحبوب إضافة إلى الفاكهة التي تكثر في الأودية وخاصة فرغانة. كذلك اكتشفت مكامن الذهب والقصدير وجرى تنظيم مكثفات الرصاص والتوتياء ، وتعمل مقالع الفحم الحجري واستثارات بترولية ، كما تعتبر قيرغيزيا من أكبر منتجي الزئبق والانتموان .

ولا تصل الخطوط الحديدية إلى قيرغيزيا إلا مساف ضيلة تصل إلى فرونزي العاصمة في الشمال، وما عداها فطرق سيارات، وذلك بسبب طبيعة البلاد الجبلية .

#### طادجكستان

أصفر جمهورية في آسيا الوسطى حيث تبلغ مساحتها 6,000 ميل مربيع ويبلغ عدد سكانها 1,030,000 نسمة ، ومركزها مدينة ستالين آباد ، ويختلف سكانها عن بقية السكان في كستان من أصل تركي. كنلك يتبيع سكان كافة تركستان مذهب أهل السنة بينا أكثر سكان طاد حكستان يتبعون المذهب الشيعي ، كا يوجد فيها ما يقارب من ١٠٠ ألف اسماعيلي يعيشون في هضبة بامير ويتبعون آغا خان .

أكثر من نصف مساحة طادجسكتان تشغله هضبة بامير أعلى هضبة في العالم حتى لتعرف باسم سقف العالم وتحتل الجزء الجنوبي والشرقي من البلاد ، ومنها تتوزع السلاسل الجبلية الشاهقة . أما القسم الثالمي فتشغله سلسلة جبال آلاي، ويعتبر الجزء الجنوبي الغربي هو المنخفض نسبباً ، كما تدخل أراضها في اوز بمكستان لتحتل جزءاً من وادي نهر سبحون غربي مدينة خوقند . ومن

هضبة بامير وجبال آلاي تنحدر مياه كثيرة تتجه كلما نحو نهر جيحونالذي يشكل الحدود الجنوبية معاففانستان ويدور معها.

أنشئت هذه الجمهورية في ١٥ كذار ١٩٣٥ لأغراض سياسة بالدرجة الأولى ، ففي شرق هضبة بامير تسكن قبائل رعاة من القيرغيز وقد ضم إلى هذه الجمهورية لزيادة مساحتها ، بيغاتسكن غرب البامير قبائل من أصل فارسي ، وكانت هذه المنطقة تتبع مديرية باداخشان في بلاد الافغان التي تسكنها نفس القبائل ، ويشكل القسمان غرب وشرق بامير مديرية مستقلة إداريا تعرف باسم مديرية جورنو باداخشان .

وتختلف معاملةالسوفييت للتاجيك عن معاملتهم لبقيسة شعوب تركستان ، فقد اهتموا بإحياء التراث التاجيكي القديم والثقافة القومية والاقتصاد وكانت سياستهم على أساس قومي وليست على أساس طبقي وذلك تبعاً للغاية التي من أجلها أنشئت هذه الجهورية .

نقد كان الافغان يستطيعون أن يحركوا سكان آسيا الوسطى ويثيروهم ضد حكامهم الروس ، حيث توجد أعداد كبيرة تقيم في بلاد الافغان من الاوزبك والتركمان والقيرغيز والتاجيك سكان آسيا الوسطى . وإيجاد هذه الجهورية سلاح للاتحساد السوفييتي يدافع به عن نفسه ، فهو ليس بمستعمر وإنما جمهورية مستقلة ، كما أنها دعوة للتاجيك المقيمين في افغانستان للانضام



إليها وإثارتهم اذا اقتضى الأمر رغم أنهم أكثر عدداً من سكان الجمهورية هذه بكاملها . وقد كانت أراضيهم واحدة تتبع ولاية بخارى ، وقد استطاعت قبائل الافغان أن تنتزع بقيادة أحمد خان أراضي التاجيك الواقعة الى الجنوب والجنوب الغزبي لنهر جيحون وهي تشمل بلخ .

ثم قسمت أرض التاجيك مرة أخرى عام ١٩٩٥م حيث الققت كل من بريطانيا وروسيا على تخطيط الجدود وضمت الى افغانستان المناطق التي يسكنها التاجيك على الجانب الأيسر بانزا .

وكذلك الأمر بالنسبة لإيران فيدعيالسوفييت أن التاجيك

م الذين يجب أن يقودوا ايران ، فليست الثقافية الإيرانية إلا تاجيكية ، فالفردوسي تاجيكي وكذا الشاهنامة أهم كتاب أدب كتب بالفارسية ، وكذا الافتخار بالتاريخ التاجيكي منهم الذين وقفوا في وجه الاسكندر الكبير المقدوني ، وهم الذين وقفوا في وجب المفول أيام جنكيزخان ، وهم الذين أقاموا الدولة السامانية و....

وتجتاز السكة الحديدية الوادي الشماليمن وإلى او زبكستان، كذلك تسير سكة حديدية في الجنوب الغربي حيث تأتي من مدينة ترمذ الى العاصمة ستالين آباد ومنها تصل الى مدينـــة كاكانوڤيش آباد .

### المسلمون في روسيا

لما كانت لا توجد مناطق يغلب عليها المسلمون في أوربا إذا استثنينا ألبانيا وبعض مناطق يوغوسلافيا وروسيا الا نستطيع دراسة شعوب إسلامية مرتبطة بالبيئة الجغرافية ، لقلة المسلمين هناك وعدم تجمعهم في مناطق محدودة لهذا رأينا أن نضيف إلى بحث تركستان أهم نقاط تجمع المسلمين في روسيا بشكل موجز ليتموف القارىء عليها .

انتشر الإسلام في روسيا أثناء امتداد التتار وسيطرتهم على المناطق ، والتتار شعب من الأتواك ، بل منهم تتفرع أكثر بطون وأفخاذ الآتراك ، وترادف كلمة تتار المترك عند أهسل الفرب ، بل يعتبرون قبائل الأتراك كافة تترا ، ومنهم المثانيون والتركان و . . . . والتتار والمغول توأمان كعبس وذبيان عنسد المرب ، وقد حصل نزاع بينها وطغى بعضهم على بعض وأخيراً سيطر التتار ثم عادت السيطرة المغول بعد قدة طويلة واستمروا في حكم المتتار حتى بعد جنكيزخان ، حتى استرد تيمورلنك السيطرة التتار .

بعد موت جنكيزخان خلفه ابنه اوجداي فاستطاع أرب يستولي على روسيا التي أصبحت ولاية مفولية وبموته رحل المغول عن أوربا ، وبعد هزيمتهم في عين جالوت في فلسطين على أيدي الماليك حكام مصر عام (١٢٦٠م/٩٥٨) انقسمت الامبراطورية المغولية إلى أجزاء يحكم كلا منها خان مستقل ، كذلك انقسمت في الدين ، فالمغول الذين يعيشون في شرق آسيا اعتنقوا البوذية ، كما اعتنق الإسلام المغول الذين يقيمون في أواسط آسيا وغربها.

وكان المغول يسيطرون على سيبيريا وأواسط آسيا حتى نهر الفولفا ، كذلك حكوا بلاد القرم وأقاموا عليها حاكمـــاً منهم، وفرضوا الجزية على الروسوكانوا يدفعونهاعن يد وهمصاغرون، وقد أعدوا من مدينتي سرايواستراخان علىنهر الفولفا مركزين قويين لمراقبة الروس .

وقد انتشر الإسلام بمجيء التتار الذين ورثوا المفول وكانوا قد اعتنقوا الإسلام ، وتجمع أكثر المسلمين على نهر الفولغا وفي شبه جزيرة القرم ، وتأسست دول إسلامية في هذه المناطق ، وتشكل اليوم جمهوريات منها باشكيريا ، وتناريا والقرم وتقبع كلها إلى جمهورية روسيا الاتحادية . والامبراطورية الروسية تقسم إلى ست عشرة جمهورية وتسمى جمهوريات اتحادية أو اشتراكية ، وهذه الجمهوريات هي المناطق التي يراد تجزئتها لإضعافها أو لأسباب أخرى سياسية وتقع كلها على الأطراف ،

وتؤلف مناطق صغيرة ما عدا جهورية كازاكستان ، وهـذه الجمهوريات هي : ٦ - جمهورية كاريلما الفنلنذية (١) وعاصمتها بترو زافودسك ۲ – د استونیا د تالن ـ ~ و لاتفيا د ريفا. د فنلس ، ٤ - ( ليتوانيا وهذه كلها تقع على بحر الىلطىتى . ه" - جمهورية مولدافيا ، وعاصمتها كيشينيف وكانت تسمى البغدان وتقع على ساحل البحر الأسود الغربي . ٦ - جمهورية اوكرانما ، وعاصمتها كييف وهي منطقة روسية . ٧ - د روسيا البيضاء د منسك د د د ۸ – د اذربىحان د مدىنة باكو . آ - د أرمينيا « د اريفان .

وهي جمهويات منطقة القفقاس .

 <sup>(</sup>١) ألحقت اليوم مجمهورية روسيا الاتحادية وبقي عمدد الجمهوريات في الامبراطورية الروسية ١٥ جمهورية .

11 - جمهورية كازاكستان وعاصمتها مدينة ألما أضا.

۱۲ ً ، اوزبکستان ، ، طاشقند .

۱۳ - د ترکمانستان د عشق أباد.

١٤ – د قيرغيزيا د فرونزي.

١٥ - , طادجكستان , ستالين أباد .

وهذه جمهوريات منطقة تركستان .

١٦ – جمهوريةروسيا الاتحادية ومركزهامدينة موسكو وتشمل كل المناطق الباقية في الاتحاد السوفييتي في آسيا وأوربا وتمتد من البحر الأسود حتى المحيط الهادي ومن أواسط آسيا حتى البحر المتجمد الشالى .

والجهوريات الاشتراكية قيد تضم عدة جمهوريات صغرى ضمن كيانها ولها استقلالها الذاتي وتسمى جمهوريات سوفيتية أو أقاليم مستقلة كما قسمت داخلياً إلى وحدات أصغر ، فجمهورية جورجيا مثلا رغم صغرها تضم أربع جمهوريات ، وجمهورية روسيا الاتحادية تضم اثنتي عشرة جمهورية من ضمنها جمهوريات الباشكير وتتاريا والقرم أي التي يكثر فيها المسلمون .

وهذه المناطق الإسلامية كانت تتمم المناطق الإسلامية في تركستان وبالتالي مع العالم الإسلامي ، ثم فصل جزء منها وألحق بجمهورية روسيا الاتحادية وذلك لتجزئة المسلمين وإبعـــادهم عن

بعضهم وفصلهم بمنطقة تخضع مباشرة لسيطرة الروس

ومواقبتهم ، وقد ذكرنا كيف أن كازاكستان كان مركزهـــا

مدينة اورينبرغ قبل عام ١٩٢٥ ، ثم فصلت هذه المدينة مع

المنطقة التي حولها وتقع في حوض نهر اورال ، وألحقت بروسنا

واستبدل اسم اورينبرغ باسم شكالوف لإزالة أى أثر لمعالم

المنطقة وتاريخها. ونقل مركز كازاكستان إلى مدينة قزيلأوردا

ومعناها المدينة الحراء وهي مدينة أكمشيت ومعناها المسحد

الأبيض وأخبراً نقلت إلى مدينة ألما أضا .

## جمهورية باشكيريا

وهي صفيرة نسبية وتقع في السفوح الفربية لجبال اورال · وتكثر فيهـــا الينابيــع والجماري المائية التي تتجمع في نهر بيلافا



جامعة مدينة أرفا



مكتبة في مدينة أوفا

الذي يرفد نهر كاما الذي ينتهي بدوره إلى نهر الفولغا .

وهي غنية بشروتها المعدنية كما أنها غنية بشروتها البترولية التي اكتشفت بالقرب من حدود جمهورية تتارية في الجنوب الغربي . ويضاف لهذا الغنى غنى بالشروة الزراعية حيث التربة الخصبة والمجاري الماثية الكثيرة .



دار مجلس الوزراء

ويعيش في هذه الجمهورية أكثر من مليونين ونصف المليون من السكان . عاصمتها مدينة أوفا التي تقع عند ملتقى عدة أنهار، وقد خضمت للاستمار الروسي منذ عدة قرون ، وقام سكانها بعدة ثورات خلال التاريخ كان أهمها ثورة ١٧٧٣م وكانت تخضع هذه الثورات بمنتهى الوحشية والقسوة وقد كانت مدينة أوفا حتى القرن الحالي مركزاً إسلامياً كبيراً . وتعتبر معلوماتنا

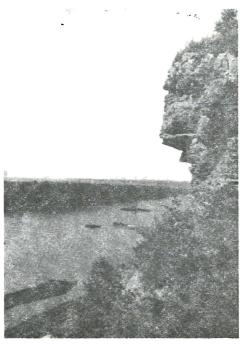

منظر المجاري المائية تنساب في جمهورية باشكبريا

ضعلة عن هذا الشعب ومقـــدار رسوخ الفكرة الشيوعية في نفوس أبنائه ، ويحاول الروس تفيير مظهر المدينة الاسلامي بالماثيل والمراكز الشيوعية .

## جمهورية تتاريا

وتشترك مع جمهورية باشكيريا في حدودها الشرقية ، وإن كانت أصغر منها مساحة ، وهي غنية بثروتها الزراعية حيث تكثر فيها المجاري المائية ، فنهر بيلافا القادم من باشكيريا يلتقي مع نهر كاما المنحدر من الشمال والروافد الأخرى ويطلق على المجموع اسم نهر كاما ، ويسير نحو الفرب ليلتقي بنهر الفولغا القادم من الشمال الفربي جنوب مدينة كازان .

وقد خضعت المنطقة للروس منذالقرن السادس عشر الميلادي، وكانت عاصمتها مدينة كازان مركزاً إسلامياً، فوغ الضفط والاكراه كان فيها أثناء الثورة الشيوعية ١٢ مسجداً كبيراً.



## شبه جزيرة القرم

تقع في جنوب الامبراطورية الروسية ، وتتقدم داخل البحر الأسود ، وهي غنية بثروتها الحديدية ، كها أنها غنية بزراعة الفاكهة حيث يؤمن لها مناخها الدافىء جواً ملائمًا لهذا النوع من الزراعة وهذا ما لا يتوفر إلا في مناطق محدودة من الامبراطورية .

وقد احتل الروس هذه المنطقة عام ۱۷۷۷م، وبدأ الاضطهاد فيها بشكل واسع حتى قيام الثورة الشيوعية عام ۱۹۱۷م، فاستقلت القرم مع من استقلل من المناطق تخلصاً من الاستمهار الروسي، وأسست دولة إسلامية ، ولما اشتد عدد الجيش الأحمر، ذكت الروس بوعدهم بإعطاء الاستقلال لهذه الشعوب المستممرة، وقضى الجيش الأحمر على دولة القرم ، وبدأ التمسف والظلم بعودة الروس وسيطرة الشيوعيسين ، فكثر القتل والإعدام والسحل والنفي إلى مجاهل سيبيريا حتى فقدت القرم أكثر سكانها وضاق الباقي ذرعاً بالحياة .

وأثناء الحرب العالمية الثانية غزا الألمان المنطقة ودانت لهم أجزاء واسعة من روسيا حتى اقتربوا من موسكو وأثناء المعارك التي احتدمت بين الألمان والروس ، استسلم للألمان على أبواب القرم الفيلق القرمي وكان تعداده ثمانية عشر ألفا انتقاماً من

الروس وتخلصاً منهم ، وظناً بأن الألمان أفضل من الروس ، ولم يدر في خلدهم أن الكفر واحد وأن عداء جميع أنواع الكفر إنما هو موجه للإسلام بالدرجة الأولى ، ولكن الألمان بجرد أن عرفوا أن المستسلمين من المسلمين انتزعوا منهم السلاح واستاقوهم حفاة مسافة ، 10 كم سيراً على الأقدام دون طمام ، وقد سقط بعضهم على الطريق ، ثم سجنوا في جامعة أشبه بقلعة من قلاع المصور الوسطى ، ومنع عنهم الطمام ، فبدأوا يتساقطون جوعاً ، ثم خف عدد المرتى فعرفت الضابطة الألمانية أن بمضهم بأكل لحم بعض اخوتهم الموتى ، فاقتادتهم خارج السجن ورمتهم بالرصاص جميعاً تخلصاً منهم لم ينج منهم إلا ثلاثة بأعجوبة . أوصل بعضهم هذه الكارثة إلينا .

وهذه معاملة الجميع للمسلمين ونظرتهم إليهم .

وهم" روسيا الأول هو تعميم اللغة الروسية في جميع أجزاء الامبراطورية ، وتعتبر اللغة الروسية شرطاً اجبارياً للدخول في الدراسات العليا في مؤسسات التعليم العالي النركستاني . وفي عام ١٩٥٦ جعلت اللغة الروسية هي الرسمية الثانية في تركستان ، وفي عام ١٩٥٩ م صدر مرسوم يقضي بأن الأطفال يمكنهم أن يدرسوا باللغة الروسية مباشرة .

والهم الثاني للروس هو الاشاعة بين التركستانيين أن الروس إخوان كبار لهم ٬ وأن الروس قد نفعوا تركستان بضمهــــا إليهم ، حيث منعوها من الدخول تحت الاستميار ، وأن أهــل تركستان لم يقاوموا دخول الجيوش الروسية إليها .

هذه معلومات عامة عن تركستان موجزة ومختصرة ، ولا ندري ماذا يجري فيها في الأيام المقبلة ؟ والله سبحانه وتمالى أعلم فهـــو وحده المهيمن المقدر والحافظ والولي ، والحمد الله وأدراً .

## الفهرسيس

| ٣   | مقدمة               |
|-----|---------------------|
| ٧   | تركستان .           |
| ٥٩  | الحياة الاقتصادية . |
| ٧١  | كازاكستان كازاكستان |
| ٨٢  | اوزبكستان .         |
| 91  | تر کمانستان         |
| 97  | قير غيز يا          |
| 1.7 | طادجكستان           |
| 1.7 | المسلمون في روسيا   |
| 111 | جمهورية باشكيريا    |
| 110 | جمهورية تتاريا      |
| 117 | شبه جزيرة القرم     |

طبع عمطابع د اد لبسفان الطبساعة وَالنشنسر بدن مرب ، ٥١٠ - عان ٢٠٤٢